# 

تأليف الايام الجشد الحافظ أن الفشفن أحَمد بن محمد بن القت ريق الغاري بجينى نفع الله به

الطيمة السادسة

1 15V1 - = 1441

حق الطبيع عنفوظ للناشر مَكِكُ تَبِيلُ الْمَرَافِكِلُا العاجعا: على يوسنت كيمان العاجعا: على يوسنت كيمان

اللائمة التامن

# 

الحمد فه كما ينبغي لجلاله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.أما بعدفان علم الذي وتطلق بالغيب و إطلاع الله تعالى إياه على ما كان و ما يكو ن إلى قيام الماعة وإلى أن يصير الفريقان إلى منازلهم من الجنة أو النار ، بل ومابعد ذلك إلى مالا نهاية لهمن الازمان، معلوم ضرورة لأهل العلم و الإيمان، مقطوع بدعند أهل المعرفة والإيقان، لا يختلف في ذلك منهم اثنان، ولا يشك فيه منهم فضلان، لتصافر الادلة بذلك وتكاثر البراهين على ماهناك، ويكنى قول الله تعالى( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى ورسول) مع الإجماع المتيقن المقطوع به على أن فضل المرتضين منهم وسيدهم على الإطلاق هوسيدنا محمد على بدون نزاع ولاشقاق،فهو أفضل من أظهره الله على غيبه بإخبار الله تعالى ثم بإخباره هو مَيْتَالِيْنِيْ أَن الله تعالى أطلعه على كل شيء وآناه على كل شيء، وجلي له كل شيء وتجلى له فعلم ما بين السموات والآرض وماكان وماهو كائن إلى غير ذلك مماصحت به الآخبار، وتواثرت بمجموعهالاحاديث والآثار، وأيدهالواقع وصدقه العيان ، في وقوع كل ما أخبر به يَتَكِنْتُم عاسياً ني بعده وفق ماقال وطبق ما أخبر به على مر السنين والاعوام وكر الدهور والازمان ، وقد قام ﷺ خطيباً فأخبر أسحابه بكل ماهو كأن بعدكا صح من طريق جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وأبيزيد الأنصاري وأبي سعيد الخدري وان مسمود وغيرهم .

فروى البخارى في صحيحه من حديث طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضى القه عنه يقول: قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً فأخبر نا عن بدء الحلق حتى دخل الهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.

وروى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: لقد خطبنا الني على خطبة مازك فيها ششاً إلى قيام الساعة إلا

ذَكُره ، علمه من علمه وجهله من جهله ، إن كُنْتَ الْأَرَى الشَّيَّهُ قَد نُسَيَّةُ فَارَاه فَاذَكُره كَا يَذَكُر الرَّجَلُ وَجَه الرَّجَلُ إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه .

وروى أبو داود من وجه آخر عن حذيفة قال: والله ما أدرى أنسى أصحاب رسول الله برائي أم تناسوا؟ والله ما تركرسول الله برائي من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا رسول الله برائي باسمه واسم أبيه واسم قبيلته.

وروى أحد ومسلم من حديث أبى زيد الأنصارى رضى الله عنه قال ؛ صلى بنارسول الله على صلاة الصبح ثم صعد المنبر فحطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم نزل فصلى العصر ثم نزل فصلى العصر ثم من الفصلى العصر ثم من الفلام تم صعد المنبر فحطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان و بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، وروى أحمد والترمذي والحاكم في صحيحه من حديث أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله على صلاة العصر ثم قام خطيباً بعد العصر إلى مغرب الشمس حفظها من حفظها ونسيها عن نسيها وأخبر فيها بما العصر إلى مغرب الشمس حفظها من حفظها ونسيها عن نسيها وأخبر فيها بما هو كائن إلى يوم القيامة ، الحديث .

وقال أحمد فى المسند: حدثنا مكى بن إبراهيم ثنا هاشم بن هاشم عن عمرو بن إبراهيم عن محمد بن كعب القرظى عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قام فينا رسول الله يرفي مقاماً فأخبرنا بما يكون فى أمته إلى يوم القيامة وعاء من وعاه ونسيه من نسيه.

ولهذا قال أبو ذر رضى الله عنه: لقد تركنا رسول الله على وما يحرك طائر جناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علماً . رواه أحمد وابن سعدفى الطبقات وكذلك قال أبو الدرداء رضى الله عنه فيمارواه عنه أبويعلى والطبراني فى الـكبير، والمقصود أن النبي برائي أخبر أصحابه بكل ماهو كائن بعده بما أطلعه الله تعالى عليه ، وحدث بذلك أصحابه رضى الله عنهم وظهر مصداق كل ما أخبر به ما سيأتى بعده إلى يومنا هذا ،

فأما ماظهر فى القرون الماضية فتكفل بذكره جماعة بمن ألفوا في سيرته وفضائله و معجزاته وخصائصه على وبينوا ذلك وشرحوه وعينوه وحققوه وأما ماوقع فى زمانناهذا من انقلاب الآحوال وتغيرها وفساد الآخلاق وتبدلها، وماظهر من الأمور العظيمة والحوادث الجسيمة والمخترعات المجيبة فلم أر أحداً تصدى لجمعه واستخراج ما ينص أو يشير من الآيات القرآنية والآحاديث النبوية إليه، وإن كان جل ذلك مذكوراً فى كتب أشراط الساعة وأبو أبها من دواوين السنة، لكنها مسرودة سرداً لايهتدى غالب الناس معه إلى تطبيقها على ماوردت فيه، ولا تنزيلها على ما أشير بها إليه.

فإنه على الخبر بذلك مرة بطريق التصريح وأخرى على جهة التشبيه والبتثيل والإشارة والتلويح حسبا يفتضيه المقام ويفهمه أهل كل زمان لأنه على أوتى جوامع المكلم واختصر له المكلم اختصاراً.

ولذلك خاص العلماء فى تفسير تلك الأحاديث وشرحوها بحسب ماأدركته عقوطم ووصلت إليه أفهامهم وحملها أهل كل زمان على ماكان فى زمانهم وطبقوها على ماظهر فيه من الحوادث والتغيرات والأحوال المبتدعات وهى وإن كان فيها ما هو صالح لذلك ، إلا أن أكثرها فى الحقيقة واردفى هذا الزمان، فهو فى أحواله وحوادثه كالنص ، وفيا ذكروه كالظاهر والمؤول ، بل فيما ماهو نص قاطع فى حوادث زماننا لا يقبل حمام م ولا يحتمل تأويلهم .

### فص\_ل

وهذا جزء ذكرت فيه ماوقع لى من الأحاديث التى أشار بها عَلَيْتُهُ إلى حال هذا الزمان وأهله وما ظهر من الأمور العظيمة والمخترعات العجيبة فيه وذلك على حسب ما بلغه علمى ووصل إليه إدراكي وفهمي وقد بفتح الله على غيرى بما هو أوسع من ذلك ، وأدل على ماهنالك .

وسميته مطابقة الاختراعات المصرية لما أخبر به سيد البرية .

### فصـــــل

قد ورد عن الذي مالي حديث أشار فيه إلى جميع ماحدث في هذا العصر

منعجا نب المختر عات وما وقع أو سيقع من الحو ادث الهامة والغر انب المدهشة .

فقال ﷺ: ﴿ لانقوم الساعة حتى تروا أموراً عظاماً لم تـكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم، رواه نعيم بن حماد أحد شيوخ البخاري في كتابه المشهور المعروف بكتاب الفتن من حديث سمرة بن جندب ، ورواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الـكبير مطولا كما سيأني فلو لم يرو عنه الله إلا هذا الحديث لكني فإنه جامع للأخبار بكل عظيمة ظهرت أو ستظهر من الحوادث والمخترعات التي مارآها أحد ولا حدث بها نفسهةبل ظهورها، بل الكثير منها كان من قبيل المستحيل عادة ، كالطير ان لاسما على الصفة الموجودة اليوم والسفر تحت الماء فى الغواصات ومكالمة الناس بعضهم بعضآ في المدن والأقطار النائية ، وسماع من في المغرب صوت من المشرق و بالعكس، ونقل الصور وإرسالها مع الصوت كذلك وإضاءة المدن العديدة الكبيرة الواسعة بأنوار تأتيها فيأسلاك منأقطار أو مدن أخرى . وكون مادة ذلك النور بل والنار المحرقة من الماء المضاد للنار ، إلى غير ذلك مما لا يحصى اليوم من المخترعات المدهشة التي كانت منذ نحو مائة سنة من قبيل المستحيل ، وكل ذلك داخل في قوله علي : حتى تروا الأمور العظام التي لم تـكونوا ترونها ، فهو من جوامع كلمه وعظم معجزاته للله عليه .

### فص\_ل

ولما ظهرت هذه الأمور العظام كما سماها برائج وصار كثير من أهل العلم بالمشرق والمغرب يسألون هل وردت الإشارة في الأحاديث النبوية إلى ظهور هذه المخزعات العجيبة ، غسألني هذا السؤال جماعة من العلماء بمصر والحجاز والمغرب وكان هذا السؤال نفسه عا أخبر به .

فروى البزار والطبرانى فى الكبير من حديث سمرة أن النبي يَرْالِيْ قال وسترون قبل أن تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاماً تقولون هل كنا حدثنا بهذا فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى راعلموا أنها أوائل الساعة ، .

ورواه أحمد في مسنده بأصرح من هذا فقال: حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس ثنا ثعلبة بن عباد العبدى من أهل البصرة عن سمرة بن جندب عن النبي مالله في حديث طويل في وصف الدجال جاء فيه قوله مالله ، ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في نفوسكم وتساملون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكراً ، الحديث .

فه كذا والله كنت أسأل فى المجالس فيقال لى عند ذكر هذه المخترعات هل أخبر النبي تأليم بهذه المجالب؟ أو هلورد فى الأحاديث النبوية ما يشير إليها ؟ فأجيب بما فى على من ذلك .

إخباره ملك بطهور بابور سكة الحديد والأوطمبيل وما في معناهما .

( فصل) فمن تلك الأمور العظام التيقال بَرْكَةِ إننا سنراها: بابور السكة الحديد والأوطمبيل والبسكليتة وما فى معناها وقد أخبر بها بَرْكَةِ بخصوصها ووردت الإشارة إليها فى الفرآن والأحاديث النبوية.

أما القرآن ففي ثلاث آيات حسبها حضر لنا الآن:

الآية الأولى قوله تعالى (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله مايركبون) أى خلقنا لهم عما يماثل الفلك المشحون مايركبون فى البر، والذى يماثل الفلك المشحون فى كبره وكثرة حمله هو بابور السكة الحديد وسيارات النقل التي تحمل عشرات الركاب مع بضائعهم وحاجياتهم وتكون مارة كأنها الأعلام طولا وعلواً، كما وصف الله تعالى به السفن الجوارى فى البحر كالأعلام.

وكذلك بابور السكة الحديد بلهو أولى بالشبه والمثلية للفلك المشحون.

أما المفسرون الذين فسروا المئل فى الآية بالإبل فمذورون لآنه لم يكن في زمانهم مايشبه الفلك في حمل الركاب والبضائع فاضطروا لحمل الآية على الإبلوإن كان حمل باطلامقطوعاً ببطلانه لأن الفلك المشحون يحمل العشرات

من الناس با ثقالهم و يحمل مع ذلك الكثير من السلع والبضائع ، وهذا بالنسبة لما كان في زمانهم . أما ما حدث في زماننا فالسفينة تحمل الآلاف من الناس ومن القناطير المقنطرة من البضائع ثم السفن الني كانت في زمانهم أيضاً مع كبرها وحملها الكثير من الركاب والآثقال كانت تجرى في البحر جرياً حثيثاً بالرياح كما قال الله تعالى (وله الجوارى المنشآت في البحر كالأعلام) وكل ذلك مخالف لوصف الإبل تمام المخالفة ، فشيها بطى ملفاية وحملها لايقاس بحمل السفن بلكم كانت السفينة تحمل ما يزيد على حمل ما ثة بعير ، فكيف تفسر الآية بها بل ذلك باطل قطعاً .

وإنما الذي يماثل الفلك المشحون تمام الماثلة في كثرة حمله وسرعة سيره في البر هو بابور السكة الحديد ثم السيارات فهي المرادة بالآية جزماً .

وقد قال ابن عباس والحسن والضحاك وجماعة فى الآية المذكورة: وخلقنا لهم سفناً أمثال تلك السفن بركبونها .

وقال النحاس: وهذا أصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس.

الآية الثانية قوله تعالى (والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مال تعلمون) أى من جنس المذكورات للركوب والزينة وهي أيضاً تركب وتحمل الأثقال كما هو حال الحيل والبغال والحمير ، فالآية صريحة في جميع أنواع العجل والعربات من بسكليتة وأوطمبيل وغيرهما .

آلآية الثالثة قوله تعالى في أشراط الساعة (وإذا العشار عطلت) أى عن السفر عليها وحمل الأثقال عليها . والعشار هي الإبل التي قد أتى عليها عشرة أشهر كما قال ثعلب وأئمة اللغة .

وإنما عملات عن السفر ونقل السلم والبضائع عليها بوجود السيارات وبوابير سكة الحديد فإنها بعد ظهر رها لم يعد أحد يسافر على الإبل أوبرسل بصنائعه عليها إلانادراً جداً ، فيها لم يكن سفر السيارات إليه ، حتى أن عرب الحجاز وجزبرة العرب تصنر روا غاية الصرر لما عبدت العلرق في بلادهم وانتشرت فيها السيارات التي عطلت إبلهم عن العمل الذي كانوا منه بر تزقون .

وقد ورد التصريح بهذا أيضاً عن رسول الله عِلَيْكِلِهُ فقال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعبد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِلَيْكِيْد: ووالله ليزلن ابن مريم حكا عدلا فليكسرن السليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية ، ولتقركن القلاص فلا يسعى عليها ، الحديث.

والقلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها وهي من الإبل كالفتاة من النساء .

فقوله برانج ، ولتتركن القلاص فلابسعى عليها ، تعيين للمراد من قوله تعالى ( وإذا العشار عطلت ) بعني يترك استخدامها فى السفر و نقل البصائع كما كان حالها من قبل .

فظهور البابورات الحديدية والسيارات المتنوعة من أشراط الساعة وعلامات قرب نزول عيسى عليه السلام ، وإنه عند نزوله سيكون الامرعلى ماهو عليه اليوم من استعال السيارات والاستغناء عن الإبل كافى الآية والحديث ويزيد ذلك وضوحاً أنه ورد فى الاحاديث المتعددة فى ذكر الدجال الحارج قبل نزول عيسى عليه السلام أنه سيطوف الارض بأسرها فى أربعين يوما اليوم الاول منها كسنة ، والثانى كشهر ، والثالث مجمعة ، وباقيها كسائر الآيام ، فيكون بحموع ذلك سنة وشهرين ونصف شهر ، وذلك لا يكنى لطواف الارض ودخول سائر مدنها وقراها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ، ع وصوله إلى أبواجها ونظره إلى قبة النبي عليه من بعيد ، وهو المحل الذي تظهر منه اليوم

وقوله: هذا مسجد ذلك الرجل نما بدل على أنه لابيني قطر إلا يخله مع أن مدته بعد ظهور و لاتكفى لذلك إذا كان سفر و على الدواب كما كان الحال وقت تعديث النبي على الله بالخترعات الحديثة الموجودة الآن ، وقد قال جاربن عبد الله رضى الله عنه ما قام رسول الله بي الله خات يوم على المنبر فقال: يا أيها الناس إلى أجمع لخبر جاء من السهاء فذكر الحديث وفيه: هو المسيح تطوى له الأرض في أربعين يوما إلا ماكان من طيبة وطيبة المدينة ، مامن باب من أبو إبها إلا عليه ملك مصلت سيفه يمنعه و بمكة مثل ذلك ، رواه أبو يعلى من طريقين أحدهما على شرط الصحيح ، بل الحديث أصله في الصحيح من وجوه أخرى إلا أنه ليس فيه هذه اللفظة : تطوى له الأرض في أربعين يوماً . وإن كان فيه ما هو مثلها أو أصرح .

فتى صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان عن النبي النبي الدجال قلمنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض ؟ قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم ، مجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم ، قلمنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا ، اقدروا له قدره ، قلمنا يارسول الله وما إسراعه فى الارض ؟ قال : كالغيث استدبرته الربح ، الحديث .

فهذا كناية عن سرعة ذهابه فى الأرض بمن معه من جند ، وأعوانه ذلك بالسيارات ، وقد تكون فيه الإشارة إلى الطائرات أيضاً ، ويكون الدجال سيجمع بين السير فى الأرض على السيارات وعليه تحمل رواية: تطوى له كل فى حديث جابر ، وبين ركوب الطائرات وعليه يحمل هذا الحديث الذى يشبه سيره بالغيث استدبرته الربح ، فإن هذا مشابه لسيرالطائرة تمام المشابة .

ويزيدهذا تأكيدا أيضا أنه وردفى أخبار المهدى المنتظر أن الناس يتوجهون في طلبه من منالحج إلى يوم عاشوراء في طلبه من منالحج إلى يوم عاشوراء ثلاث مرات ، والمدة من وقت انتهاء الناس من نسك الحج إلى يوم عاشوراء خدة وعشرون يوماً أو أقل تقريباً وهذا القدر إنما بكني للذهاب من مكة إلى المدينة

والرجوع منها مرة واحدة ، لأن المسافة بينهما بالإبل كماكان وقت تحديث النبي ما الله الله وقت تحديث النبي ما الله وقت فلم و السيارات عشر ليال ذها باً ومثلها فى الرجوع ، فلا يتصور مع هذا أن يذهبوا ويرجعوا ثلاث مرات إلا فى نحو شهرين .

وقد استشكل ذلك المتقدمون ، لاسيما مع إضافة مدة البحث عنه فى كل من الحرمين الشريفين إلا أن يجدوه ويبا يهوه ليلة عاشوراه .

وأجاب بعضهم بأن هؤلاء كلهم أولياء فيمكن أن تطوى لهم الأرض وأنهم من أصحاب الخطوات .

وتمحك بعضهم فأجاب أنه يمكن قطعهم المسافة على الركائب في خمس ليال كا يقع لبعضهم نادراً ، ومع تسليم ذلك واحتمال قوتهم هذا للتعب العظيم متتابعاً من غير راحة فلا تقل المسافة عن أربعين إلى خمسة وثلاثين يوماً مع أن المدة دون خمسة وعشرين .

والواقع خلاف هذا كله وإن النبي التي يشير إلى هذه المخترعات التي بذهبون بها ويرجعون مع الراحة السكاملة في يوم أو يومين ، ولذلك فتر ددهم بين مكة والمدينة ثلاث مرات في نحو خمسة وعشرين يوماً من أمكن الممكنات اليوم كما هو معلوم لاسيما إذا كان توجعهم في ذلك بالطائرات .

وعلى هذا فكشير من أحاديث المهدى وعيسى والدجال تشير إلى حدوث السيارات والطائرات والسفر بها .

وقد روى الطبراني في الـكبير بسند رجاله ثقات من حديث أبى مومى الأشعرى أن رسول الله عليه قال: ، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان و تزوى الأرض زياً ، أى تطوى و بضم بعضها إلى بعض .

وفي صحيح البخارى من حديث أبي هريرة أن رسرل الله عَلَيْكُمْ قال ديتقارب الزمان وينقص العلم ، وفي رواية العمل ويلتي الشح ويكثر الهرج، الحديث ، ففي كل من قوله يَرِّكُمْ يتقارب الزمان ، وقوله : تزوى الأرض دليل على السيارات وبابور السكة الحديد ، لأن بها يتقارب الزمان . فتصير المسافة التي كانت تقطع على الدواب والارجل في أسبوع تقطع الآن في نصف يوم، والتي

كانت تقطع فى سنة كما بين المغرب والحجاز تقطع فى أقل من نصف شهر ، وهكدذا المساغة التى كانت تقطع فى ساعة كما هو معلوم .

وقد ورد التصريح بهذا التحديد عن النبي القيافقي سنن الترمزي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله والقيائي و لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة و تكون الجمعة كاليوم و يكون اليوم كالساعة و تكون الساعة كالفرمة بالنار، والضرمة محركة السعفة في طرفها نار.

ورواه أبو يعلى من حديث مثله إلا أنه قال: ويكون اليوم كاحتراق الحزمة ، وهذا اختصار من الراوى لنسيانه لفظ الحديث وذهاب ذكر الساعة من ذاكرته ، وإلا فهذا وصف الساعة لا اليوم كما سبق .

وكذلك زى الأرض \_ وهوانضهام بعضها إلى بعض \_ فإن المراد به تقارب مدنها وقراها بسبب البابور والسيارات حتى إن كثيراً من التجار يسكن مدينة وهو فاتح محل تجارته بمدينة أخرى ، ومع ذلك يذهب إلى منزله ويرجع كالعادة مثل غيره من محل تجارته فى بلده ، وكذلك بعض العلماءكان يسكن القاهرة وهو رئيس محكمة بالإسكندرية فيذهب إلى المحكمة كل يوم ثم يعود إلى منزله آخر النهار بوابور السكة الحديد ، مع أن المسافة بينهما نحو أسبوع ، وهكذا زويت الأرض كما قال الذي عليه في أحاديث أخرى .

روى أحمد من حديث أبي هريرة قال:قال رسول الله ﷺ ولا تقوم الساعة حي تظهر الفتن و يكثر الكهذب و تتقارب الاسواق و يتقارب الزمان ، الحديث .

وروى أحمد أيضاً من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ ولاتقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً وحتى يسيرالراكب بين العراق ومكة لايخاف إلا ضلال الطريق، الحديث.

فسير الراكب من العراق إلى مكة على الصفة المذكورة إنما حصل بالسيارات العمومية والخصوصية كما هو مشاهد، وقدكان الراكب يسير من المدينة إلى العراق بريداً ولكن في مدة طويلة وفي تعب عظيم وخوف على نفسه من الحر والعطش وغير ذلك، أما اليوم فقد زال كل ذلك ولم يبق إلا ضلال الطريق لمن لم يكن معتاد السفر في تلك الفيافي لأن الطريق بين المدينة والعراق لا تزال غير معبدة ولا معينة حتى يسلمكها الراكب وهو آمن من ضلال الطريق.

وأما صيرورة جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً فقد حصل ذلك فى كشير من بقاعها بـ ببالمواصلات أيضاً ومنشاهد الطريق بيّن مكة والمدينة وبين جدة ومكة عرف أن الحجاز نفسه سائر إلى ذلك .

وأصرح من هذا الحديث مارواه الديلمي في مسند الفردوس .

قال أخبرنا الكنانى ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار ثنا على بن مسلم ثنا ابن أبى فديك عن عبد الله بن أبى يحيى عن سعيد بن أبى هند عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عِنْدِينَهُ ولا تقوم الساعة حتى يخرج الناس من المدينة إلى الشام يبتغون فيها الصحة ، وهذ الحديث فيه معجزة للنبي عِنَالَيْهُ من ثلاثة وجوه:

أولها: الإخبار والإشارة إلى ظهور السيارات وبو ابير سكة الحديد، فإنه ليس من المعقول أن يخرج الناس لطلب الصحة في مسافة تزيد على عشرين يوماً على ظهور الإبل لما يلحق الراكب المسافر تلك المدة من التعب الذي يكاد يعجز عنه غالب سكان المدن و لا يطيقه منهم إلا القليل النا در الذي لا يتحمله إلا لعنرورة ملحة ، فكيف يخرج أهل المدينة المنورة وهم أهل دعة ورفاهية لطلب الصحة مالشام على الإبل التي هي غاية التعب والمشقة ، فلم يبق إلا أنه على الإبل التي هي غاية التعب والمشقة ، فلم يبق إلا أنه على الإبل التي هي غاية التعب والمشقة ، فلم يبق إلا أنه على المنارات وبابور سكة الحديد والطائرات

التى يتمكن المسافر بها إلى الشام من طلب الصحة والاستجام والراحة به . ثانيها : الإشارة إلى وصول سكة الحديد إلى المدينة المنورة ، وقد كان ماأشار إليه بالله وصلت سكة الحديد من الشام إلى المدينة المنورة واستمرت مدة ، أيام حكم الدولة التركية إلى أيام الحرب العظمى الأولى لما حصلت الفتن من عرب الحجاز ومحاربتهم لدولة تركيا ، فمند ذلك قلموا أشرطتها فنعطلت ولا يزال البحث قائماً في إعادتها مرة أخرى

ثالثها: أن ما أخبر به يَلِيَّةِ من خروج الناس من المدينة إلى الشام يبتغون الصحة ، وقع كما قال وطبق ما أخبر به يَلِيَّةُ وَ كان الناس أيام وجود سكة الحديد يذهبون من المدينة إلى الشام طلباً بلصحة والزهة والراحة لا سما أيام الصيف .

وقد ورد ذكر السيارات في حديث آخر وصفها فيه عليه المسهوصة الم وشبها بالرحال وهي مراكب الإبل، وشبها في رواية أخرى بالمياثر وهي السروج العظام، بل وأشار إلى أصحابها وعين بعض المواقف التي يوقفها اصحابها بها وهي أبواب المساجد عند ذهابهم إلى صلاة الجمعة فيها، ووصف نساء هؤلاء القوم المالكين لها بملابسهن التي لم يلبسنها ولم تشع يينهن إلا بعد ظهور السيارات وفشو التفريج وتقليد الإفرنج في كل ما ابتدءوه فكان ذلك عن عجائب معجزاته عليه المنظية كأنه يخبر خبر عيان ومشاهدة.

فروى أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله عليه يقول: سيكون فى آخر أمتى رجال يركبون على المروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رموسهن كأسنمة البخت العجاف ، ألعنوهن فإنهن ملعونات ،

ورواه الحاكم فى صحيحه المستدرك مثله إلا أنه قال: ويركبون على المياثر ، بدل قوله فى رواية أحمد: وعلى السروج ، ، وفى آخره فى نفس الحديث تفسير المياثر بالسروج العظام ثم قال الحاكم فى الحديث: صحيح على شرط البخارى ومسلم .

فالنساء المكاسيات العاريات اللابسات لياس الأوربيات عافيه البرانيط اأتي شبهها عليه بأسنمة البخت أى الإبل. لم يظهرن إلافى هذا الزمان ورجالهن هم أصحاب السيار ات التي تشبه الرحال والسروج العظام على حسب كبر هاو صغر ها واختلاف أشكالها وأوضاعها ، وهم الذين يذهبون لصلاة الجمعة في المساجد ويتركون سيار اتهم على أبو ابها تنتظر هم، فهو من أصرح الأحاديث في السيار ات. ومن الأحاديث المشيرة إلى ظهور بوابير سكة الحديد والسياراتأيضاً الأحاديث المخبرة بفشو التجارة آخر الزمان حتى يتجر النساء وتعين المرأة زوجها على التجارة وهي كثيرة وسيأتي ذكرها ، فإن التجارة مافشتوسهل أمرهاحتى دخل النساء فيها بكثرة ، وصرن يمن أزواجهن فيها بل ويتجرن دون أزواجهن فيسافرن بالبضائع من مدينة إلى أخرى كماهو فاش عندنا بالمغرب الآن إلا بسبب السيارات وبوابير سكة الحديد فإنها التي سهلت علمهن أمر التجارة حتى صارت السيارة التي تحمل أربعين شخصاً تسافر بين طنجة والرياط وبين طنجة وتطوان وأكثرها نساء تاجرات. بل قد لايكون فها غيرهن أحياناً إذا سافرت وهي غير عامرة كما شاهدنا ذلك مراراً ، وكذلك بعض عربات سكة الحديدقد لا يوجد فيها غيرهن في بمض الأحيان ، والمقصود أنه ماسهل عليهن ذلك وجرأهن عليه إلا وجود بوابير سكة الحديد وسيارات السفر، ولو لا لها لبقين في بيو تهن كما كن من قبل ، وكما هو معلوم لـكل أحد .

إخباره برائي بوجود الطائرات على اختلاف أنواعها

( فصل ) ومن الأمور العظام التي رأيناها كما قال مَرْقِيَّةٍ : الطير ان في السهاء في الطائرات الكبيرة الحاملة للستين والسبعين نفر أ مع بضائعهم وما يحتاجون إليه من مأكول ومشروب ، والطائرات الحاملة للقنابل العظيمة الجرم الثقيلة الوزن المخربة للمدن والامصار وكلاهما وردعن النبي مراجع الإشارة إليه ،

أما طائرات النقل للمسافرين والبضائع فهى داخلة أولا فى إخباره على الله بأن الساعة لاتقوم حتى يتقارب الزمان وتتقارب الاسواق وتطوى الارض وغير ذلك من الاحاديث المشيرة إلى السيارات وبوابير سكة الحديد، فإن

الطائرات داخلة فى ذلك بل هى أولى ، لانها أسرع فى طى الارض وتقأرب الزمان وطيه وجعل سفر اليوم بدل سفر السنة فيما سبق ، فقدكان الحجاج يذهبون من المغرب المراكشي إلى الحجاز فى سنة ، واليوم صاروا يذهبون إليه بالطائرات فى يوم واحد مع بعض ليلة ،

وكذلك هي داخلة فأحاديث الدجال وطوافه الأرض كلما ودخوله سائر مدنها في نعو سنة و نصف فإن ذلك لا يمكن إلا بالسيار ات تارة و بالطائر ان أخرى.

وقد قدمنا مايعين ركوبه بالطائرات أيضاً وتنقله بها، وهو الحديث الذي الخرجه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان إذ جام فيه: وقلنا يارسول الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الربح ، .

ورواه الطبراني من حديث جبير بن نفير عن أبيه عن النبي عَلَيْتُهُ وفيه ، قبل يارسول أفته فما سرعته في الأرض ؟ قال : كالسحاب استدبرته الربح ، .

فهذا وصف سير الطائرة فى الجو فن شاهدها قرب نزولها إلى الأرض وشاهد السحاب الذى استدبرته الربح علم دقة وصفه باللغ للطائرات وأنه لم يحد عنه حرفاً كأنه بإلغ كان بشاهدها كما نشاهدها نحن الآن.

وفى رواية له أيضاً لاتقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة ، وحتى تتخذ المساجد طرقاً فلا يسجد قه فيها ، وحتى يعث الغلام الشيخ بريداً بين الافقين، وحتى يبلغ التاجر بين الافقين فلايجد ربحاً ، والافق ماظهر من نواحى الغلك كافى القاموس ولا يبلغه المرم إلا بالطائرة وكم من ملك غلام يبعث وزيره أو نائبه الشيخ العجوز بريداً فى الطائرة . حتى يبلغ الافق فى سفره بها ، وكم من تاجر ركب الطائرة ومعه بصاعته الغالية الأن الحقيفة الحل أو ركبها فى التجارة وإن لم يحمل معه بعناعة فلم يربح شيئاً كا قال عليات ، ومنذ مدة من

الزمن طار رجل أعرفه من مدينة بالمغرب لل أخرى به أيضاً وحمل معه سلمة فباعها ثم رجع قاتلا لم أربح شيئاً .

وأما الطائرات الحربية فذكورة فى القرآن العظم وفى السنة النبوية ، قال الله تعالى : (والمرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . والناشرات نشراً، فالفارقات فرقاً . فالملقيات ذكراً . عذراً أو نذراً . إنما توعدون لواقع ).

فهذا وصف للطائرات الحربية بجميع حركاتها وأفعالها تعصف بقنابلها وهي تختمل في اللغة معنيين: تترك الناس كعصف مأكول، وتميل أحيانا عن هدفها وهو معني العصف أيضاً، وتنشر المنشورات على الجنود في ميادين الحرب وعلى الاهالي والسكان في المدن للدعاية والإخبار بما تربده الدولة المحاربة وتفرق بين الجموع والكتائب فرقاً لأن الرعب بها والهزيمة أشد من غيرها بحيث لا يثبت تحتها جمع، بل بمجرد رؤيتها من بعيد بقع الفرار والتفرق والاختفاء في الكهوف والملاجيء، فالملقيات ذكراً في المنشورات عذراً تعتذر به الدولة عن ضربها بعض الأماكن البريثة، والتي لبست من مراكز الحرب، أو نذراً تنذر به السكان ونخوف وتوعد وتهدد وتطلب مراكز الحرب، أو نذراً تنذر به السكان ونخوف وتوعد وتهدد وتطلب التسلم ونحو ذلك من أنواع الإنذاركا هو معروف.

وُقَال تَعَالَى: ﴿ قُل هُوَ الْقَادِرِ عَلَى أَن يَبِعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فُوقَـكُمْ أَو مِن تُحَت أرجلـكم ﴾ الآية ، فإنها واردة في إلقاء القنابل من الطائرات .

فقد سئل رسول الله عِيْنِينِ عن هذه الآية الكريمة فقال: وأما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد ، رواه أحمد فى مسنده من حديث سعد ابن أبي وقاص بسند حسن .

فهذا يفيد الفطع بأن المراد بالعذاب من فوق في الآية المذكورة هو اللغنابل النازلة من الطائرات، لأنه لم يقع فيها معنى شيء من ذلك في هذه الآمة حتى ظهرت الطائرات ورميها بالقنابل . والنبي ﷺ أخبر بأن ذلك كائن لاعمالة وأنه آت بعده، فحصل من ذلك القطع بأنها المراد من الآية ، وقد تحقق ذلك وضرب المسلمون وغيرهم بالقنابل من فوقهم ولا يزال الناس مهددين

بالنوع الخطر منها وهي القنابل الدرية التي هي عذاب عام شامل وستأتى الإشارة إليها بخصوصها في آية أخرى .

وأماالعذاب من تحت الأرجل فإشارة إلىالالغام التى تنصب فىالارض فيمر عليها من يراد إهلاكه فتنفجر تحت رجله أوعربته فيهلك، أو ننصب تحت الدور والمنازل فتهدم على من فيها عن يريد الله هلاكه وعذابه.

من الأحاديث العجيبة في هذا الباب مارواه أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله ﷺ: « لاتقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرآ لاتكن منها بيوت المدر ولاتكن منها إلا ببوت الشعر ، .

فالمطر الذى لا تكن منه البيوت المبنية بالحجر هو القنابل النازلة من الطائرات فإنه يهدمها على من فيها ولولم تنزل على البيت نفسه لأن قوة انفجارها تهدم البيوت القريبة من مكان الانفجار على من فيها ، فلاتكن بيوت المدرمها وإنما تكن منها بيوت الشعر في البوادي التي يسكن أهلها خيام الشعر ، فإن القنابل إذا لم تنزل على نفس الخيمة لا يحصل منها ضرر لسكان القرية الذين يختبئون في المفارات و تحت الاحجار ، فالحديث لو لا ظهور القنابل لما تصور أحد معناه .

# الإخبار بالقنابل الذرية والهيدروجينية

(فصل) ومن تلك القنابل التى تلقيها الطائرات للعداب ماظهر حديثاً من القنابل الذربة والهيدر وجينية القوية المفعول، وهى مع كونها داخلة بطريق الأولى فى الآية السابقة فلها أيضاً آية تخصها من بين أنواع القنابل الآخرى.

قال تعالى فى أشراط الساعة : (حتى إذا أحدت الأرض ذخر فها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أونهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالامس) فإن أهل الدنيا وهم الكفار وإن ظنوا بما تيسر لهم من المخترعات أنهم قادرون عليها إصلاحاً وعمارة وتزيناً وهدماً وتخريباً لم يقو عندهم هذا الظن حتى حصل عندهم القطع أوكاد بأنهم قادرون عليها إلا بعد حصولهم على الفنابل الذرية والطاقة الذرية كما هو معلوم.

( ٢ \_ مطايقة )

و بهذا يعلم أن الساعة قريبة جداً ، وأن ظهور أشراطها البكبرى كالمهدى وعيسى عليهما السلام منتظر من يوم لآخر .

وقد يكون المراد من قوله تعالى: (أتاها أمرنا ليلا أونهاراً) أنه سيسلط أصحاب هذه القنابل بعضهم على بعض فيتحاربون بها ويكون ذلك سبباً فى خراب الدنيا وجعلها حصيداً كما قال الله تعالى ، وكما يصفه الواصفون لمفعول هذه القنابل التى يبدون منها تخوفهم العظيم على الدنيا بأسرها ، ولكن لاتقع هذه الحرب المؤدية إلى ماقال الله تعالى إلا بعد خروج المهدى ونزول عيسى لفتل الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك ما صحت به الاخبار ، ومما هو واقع لا محالة .

## الإخبار بالتليفون والتلغراف والرادبو

(فصل) ومنها التليفون والتلغراف والراديو، ويشير إلىذلك قوله تعالى: (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) بل هو ظاهر فيه ، وهو داخل أيضا في أحاديث تقارب الزمان وزى الارض وطيها طياً ، فإن الارض كما طويت لاتصال الابدان بسرعة وكذلك الزمان طوى لاتصالها كذلك، طويا معاً لاتصال الاصوات والاخبار المغيبات عن البلد، والقذف بها من بلد إلى بلد ومن قطر إلى آخر .

وكَذلك التلغراف والراديو داخلان في الآية المذكورة و الأحاديث السابقة ويشير إلى التلغراف أيضاً ماسياً ني في وصول خبر الهلال إلى الاقطار البعيدة.

وحديث رواه النسائى منحديث عمر وبن تغلب قال:قال رسول الله عليه الله على وحديث مواه النساعة أن يفشو المالويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر القلم، ويبيع الرجل البيع فيقول لاحتى أستأمر تاجر بني فلان، الحديث.

فقوله حتى أستأمر تاجر بنى فلان أى أستشيره ، وهو مانشاهده أحياناً من كبار التجار فى استشاراتهم لدورهم وشركائهم فى بيع السلع بإرسال التلغرافات للسؤال عن ذلك والاستشارة فيه ، خوفاً أن يكون السعر زاد

أو نقص أو يكون شريكه باع تلك السلعة لغيره ونحو ذلك من المقاصد لأنه لا يمكن أن يستشير تا جر بني فلان الذي هو كناية عن قبيلة أحرى أو بلد آخر عند المبايعة إلا بالتليفون أو التلغراف في البلاد البعيدة كما شاهدناه.

ويشير إلى الراديو خبروارد فيه وفي المطابع أيضاً رواه الدارمي في مسنده وأبو نعيم في الحلية من حديث أبى الزاهرية يرفع الحديث وإن الله تعالى قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجلو المرأة والعبد والحر والصغير والكبير فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحتى عليهم ،

فارتشار العلم بهذه الدرجة إنما حصل بسبب الدروس والمحاضر التوالمقالات الني تذاع بالراديو فيسمعها الرجال والنساء والكبار والصغار والعبيدو الأحرار. وإن كان للمطابع أيضاً أثر كبير في تسهل نشر العلم في هذا الزمان إلاأنها خاصة بمن يقرأ ويكرتب ويطالع ويفهم ، أما الراديو فعام للجميع .

وهناك حديث آخر يخص الراديو أيضاً رواه ابن ماجة من حديث أبى مالك الأشعرى قال:قال رسول الله عليه وليشربن باس من أمتى الخريسه ونها بغير اسمها يضرب على رؤسهم بالموازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ، .

ففى هذا الوقت استحلت الخروسميت بغير اسمها كالبيرة وسربيسة، ووضع الراديو فى البيوت والأماكن الأخرى كالمقاهى والخارات فوق الرفوف والمرافع فتراهم يشربون الخرالتى استحلوها وسموها البيرة أوسربيسة بغير اسمها والراديو فوق رؤوسهم بذيع أصوات المعازف والمغنيات فيوشك أن يخسف الله بهم

وقد روى هذا الحديث منطرق متعددة من حديث جماعة من الصحابة وأصله في صحيح البخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى بلفظ وليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخر والحرير ، الحديث ، وفيه ، ويمسخ آخربن قردة وخنازير إلى يوم القيامة ، .

ويشير إلى الراديو أيضاً حديث عوف بن مالك فى أشراط الساعة ولحية ولله واتخذ القرآن مزامير، الحديث: رواه الطبراني فى الكبير وأصله عند بن ماجة فى افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة .

فالقرآن ما أيخذ من امير إلا بقراءته في الراديو الذي هو كالمزمار لانه آلة لإذاعة العزف والغناء الذي هو أكثر ما يذاع فيه وإضافة القرآن إلى ذلك وأنه المخذمن امير لانه يقرأ في الإذاعة بعد الغناء وقبله، ويساق معه مساقاً واحداً بالصيغة التي يطرب منه اللعوام كا يطربون من الغناه في كأنهم انخذوه من المير كاقال عَسَالِيّةٍ.

# إخباره صلى الله عليه وسلم بالغواصات

(فصل) ومن الأمور العظام التي رأيناها كما قال عَلَيْنَا المنواصات وقد ذكرها الله تعالى أيضاً في قوله (قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقدكم أومن تحتار جلكم) الآية، وقدقدمنا الحديث الذي أحرجه أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عَلَيْنِيْنِ سمّل عن هذه الآية فقال وأما إنها كاننة ولم يأت تأويلها بعد، فجاء تأويلها بظهور الطائرات الرامية للقنابل، والألغام والغواصات، ولما لم يكن في زمن المفسرين شيء من ذلك فسروا العذاب من فوق بالملوك، ومن تحت الأرجل بالعبيد و لا يخفي بطلانه و لكنهم معذرون لانهم لم يروا ما يصلح أن تطبق عليه الآية كما رأينا نحن و الحمد لله ،

إحباه ﷺ بكلام الجمادات كالفو نوغراف وشريط تسجيل الخطب والغناء وغير ذلك

وأبو نعيم فى الحلية وغيرهم ، ورواه عن النبى عَبِيْلِيَّةٍ أيضاً أبو هريرة ولفظه و إنها أمارات من أمارات بين يدى الساعة أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله من بعده ،. أخرجه أحمد فى المسند .

وهذا يشير إلى آلة صغيرة ظهرت حديثاً يمسكها الرجل بيده أو يضعها في جيبه فتسجل مادار من الحديث في المجلس من غير أن يشعر أهله بذلك ليكون كلاههم وصوتهم حجة عليهم. والحديث يخبر بأنها ستنتشر حتى بتخذها كثر الناس لهذا الغرض، فيخرج الرجل من بيته ويتركها فيه تحصي على أهل بيته كلامهم وما أحدثوه، فإذا رجع سمع كلامهم منها فكانت كأنها تحدثه بما قالوه بعده، وقد يكون ذلك واقعاً الآن في أمريكا وأور باولم تصل إلينا بعد.

أما استعال الحـكومات لها فموجود فى كل البلاد .

ولما اعتقلت وكرنت في حجرة مقفلة على وحدى داخل السجن ، جاء بعد يومين أو ثلاثة رجل إلى باب الحجرة وناداني من وراء الباب هل تعرف القراءة والسكتابة ؟ قلت : نعم ، فأدخل لى ورقة من تحت الباب وقال اقرأ هذه ثم ردها إلى فقرأتها فإذا فيها اصبر وما صبرك إلا بالله ، هؤلاء القوم يهيئون لك حجرة خارج السجن وقد وضعوا لك تحت السرير آلة تسجل عليك كل ما تلفظ به فإذا زارك أحد وكنت تريد مخاطبته بسر فاكتبه إليه فى ورقة ولا تتكلم "بشيء ، فكان كما قال .

وقد وقع فى رواية الترمذى لهذا الحديت زيادة لها معناها ولفظ الحديث عنده دوالذى نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ، .

ومن المعلوم أن الإفرنج يضعون الجيرب فى السراويل محاذية لأفخاذهم يضعون فيها مايحتاجون حمله معهم ويكون للواحد منهم والمتشبه بهمسراويل وأحذية متعددة يلبسون كل أيام منها واحداً والباقى يعلقونه فى منازلهم وكذلك الاحذية تكون موضوعة فى المنزل.

فيكأن هذه الآلة الصغيرة يضعها الواحد منهم فى جيب سرواله ويتركه معلقاً فى بيته على العادة ، فتلتقط البكلام وتسجله وكذلك الحذاء والسوط الذى جرت عادتهم أن يمسكوه فى يدهم فإذا رجع إلى بيته حدثته الآلة بما سجلته من كلام أهله فيكأن فخذه أو عذبة سوطه أو شراك نعله هو الذى حدثه والله أعلم ادرسوله علي فقد يكون المراد غير هذا مما لم نشاهده بعد.

# إخباره على السيرك الذى يلعب فيه بالحيوانات كالأسدوالنور والفيلة

(فصل) أما قوله على وحتى تكلم السباع الإنس، وفي رواية والإنسان، فهو إشارة إلى السيرك الذي تستخدم فيه الاسد والنهور والفيلة وغيرها من السباع في الالعاب العجيبة والحركات الغريبة التي يعجز عنها كثير من نوع الإنسان، وتخاطب فتفهم، وتؤمر وتنهى فتأثمر وتنتهمي حسب إرادة اللاعب بها، وتخبره هي بأمور وأخبار لايدركها إلا من جهها.

# إخباره على بالكلاب التي صارت تتخذ اليوم لاستكشاف أصحاب الجرائم

(فصل) وكذلك يدخل في قوله برائي وحتى تكلم السباع الإنسان، الإشارة إلى ظهور الكلاب التي صار البوليس اليوم يتخذها لاستكشاف أرباب الجرائم العظام كالقتل وهي من نوع خاص من الكلاب بوجد بعض البلاد الأوربية ، أعطى قدرة على إدراك الجريمة من صاحبها بحيث لا يخطىء ثم يخبر البوليس بذلك بالطرق المعلومة عندهم ، ولا يخني أن الكلاب من السباع في اللغة والشرع .

فالحديث وإن كان محتملا لأنهاستتكام فيما بعد كلاماً حقيقياً إلاأن ذكرها مع الآلة التي حدثت لتسجيل الـكلام وإخبار الرجل بما فعل أهله من بعده قرينة على ماذكره لأن الجميع ظهر في وقت واحد.

# إخباره برلي ببساتين الحيوان التي تجمع فيها للفرجة عليها

( فصل ) وعلى ذكر السباع وكلامها للإنس نذكر ماحدث أيضاً من جمعها وسائر الوحوش في البساتين للفرجة عليها وذلك في سائر الدول كما جرت به عادتهم ، وذلك من أشراط الساعة وعلامات قربها ، حتى إن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن في أشراط أخرى ضمها إلى ماسيقع بعد قيامها ، وأجاب عن الجميع جواباً واحداً كأن جميعها سيقع في وقت واحد ، وذلك ما ترك كثيراً من الناس يفهمون أن ذلك سيقع في الآخرة بعد قيام الساعة .

والواقع كما قال ابن عباس وأبى بن كعب وأبو العالية أن بعضها في الدنيا قبل قيام الساعة ، و بعضها في الآخرة بعد قيامها .

فقال تعالى (وإذا الوحوش حشرت) أى جمعت ، والحشر الجمع والاختلاط ، فقد حشرت الوحوش وجمعت فى البساتين المعدة لذلك ، كما قال الله تعالى ، وهو فعل محرم منهى عنه شرعاً من وجوه:

أحدها: تعذيب تلك الحيوانات بسجنها في الأقفاص ومنعها من حريتها التي جعلها الله لها بدون فائدة شرعية مأذون فيها من خالقها تعالى ، ثانيها: أن في تلك الوحوش ماهو مؤذ خبيث يحبقتله ولا يجوز اقتناؤه لغير فائدة كالـكلاب الوارد أن من اقتناها لغير الصيد أو الماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان كما هو صحيح عن رسول الله يوفي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر ، وكذا الخنازير والسباع والحياة والعقرب والوزغ والفيران والغربان فكل هذه لا يجوز اقتناؤها بحال .

ثالثها: أن ذلك من العبث الباطل الذي نهى الله عنه.

رابعها: أنه يصرف عليها من الأموال كل يوم مالو صرف على عشرات بل مثات البيوت من الفقر اء لسد خلتهم وكفاهم مئو نة التسول و دفع عنهم الفاقة و الاحتياج. خامسها: أن إضاعة المال حرام، ولولم يصرف على الفقر اء فإن الاحتفاظ

به لمصالح أخرى أولى من صرفه على الحيو انات التي جعل الله رزقها في حريتها في الغايات .

ويكنى أن الله تعالى جعل ذلك من أشراط الساعة وأنها قائمة عند وجوده فتعلم كل نفس ما أحضرت ، وأنه أيضاً تشبه بالبكنفار لأنهم الذين أحدثوا هذا وابتدعوه ، والاقتداء بهم فى كل شيء من خواصهم ومبدعاتهم حرام .

# إخباره مياليج بوجود البترول والجاز

(فصل) ومن ذلك بحار الوقو د من البترول والجاز التي تستخر جالآن من الأرض فتضرم و توقد في الدنيا بأسرها في السيار التوالبو ابير البرية والبحرية والطائر التو الموتورات والفبارك السكبيرة والصغيرة وما كينات الطحن والحبن والنجارة وغير ذلك عايبلغ مئات الأصناف وبو ابير الطبخ في البيوت وموتوارت الإنارة العامة و الخاصة ، وغير ذلك وكله مذكور في أشر اط الساعة ، و أخبر النبي عماد به وعين مو اضعها وسمى البترول ذهباً كما يسمو نه اليوم بالذهب الأسود .

ومن العجيب أنه ورد فى بعض طرق الحديث تسميته بكنز ليس من ذهب ولا فضة .

قال الله تعالى (والطور. وكتاب مسطور. فى رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والبحر المسجور).

وقال تعالى (وإذا البحار سجرت ) أى أضرمت ناراً ، كماقال على و ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير وجماعة من أثمة التفسير من السلف.

وغير خاف أن البترول بحار مودعة فى الأرض وقد قدمنا أن أبى بن كعب وابن عباس وأبا العالية وجماعة من السلف قالوا إن هذه فى الدنيا قبل يوم القيامة ، قالوا ذكر افله تعالى فى السورة الدكريمة اثنتى عشرة علامة : ستة منها فى الدنيا ، وستةمنها فى الآخرة فالتى فى الدنيا آخرها (وإذا البحار سجرت) وما بعدها فهو فى الآخرة كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، وإذ هى فى الدنيا وأنها من أشرا طالساعة وهى بحار من الزيوت أو دعها الله فى بطن الأرض

منذ خلق الله الدنيا ، ولم يهي، استكشافها واستخراجها من الأرض لإضرابها ولم يقادها إلا فى وقتناهذا الذى ظهرت فيه تلك الأشراط السنة المذكورة كلها كما بيناه فى قوله تعالى (وإذا العشار عطلت )با اسيارات (وإذا الوحوش حشرت ) فى بساتين الحيو انات وسذبين الباقى قريباً ، تعين أنها المراد .

وأيد ذلكأن البترول يسمى بالذهب الأسود وأن الني براتي أخبر به وأن من المواضع التى سيظهر فيها أرض العراق وأرض فارس وأرض نجد وما والاهاكما ورد أنه قريب من الحجاز ، وورد تسميته بكنز ليس بذهب ولا فضة فلم يبق شك في أنه المراد.

فني صحيح البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ , يو شك الفرات أن ينحصر عن كنز من الذهب فن حضره فلا يأخذ منه شيئاً . .

ورواه مسلم فى صحيحه من وجه آخر عن أبى هريرة بلفظ. لا تقو مالساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كلمائة تسعة وتسعون ، .

# إخباره مراتي بتأميم البترول من أصحابه

وروى مسلم أيضاً من حديث أبى بن كعبقال: سمعترسول الله متلقية بقول ويوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناسسار والمله في قد الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناسسار والمله في قد من كل من عنده المن تركنا الناس أخذون منه ليذه بن به كله في قد المون عليه في قد المناس ما نه تسعة و تسعون ، و هـ كذا رواه أحمد في مسنده من حديث أبى بن كعب و كذلك رواه هو وأبو داود والترمذي من حديث أبى هريرة و كام مذكر وه بلفظ: الكنن أولا ثم عقبوه بالرواية التي فيها الجبل ، إلا أنه وقع عند أحمد في كثير من طرقه: في قد تتل من كل عشرة تسعة ويدق واحد والمراد الكثرة دون التحديد.

فانظر إلى قوله على المن عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كاهفانه إخبار بالتأميم الذى صارت حكومات البلادالتي فيها البترول يفعلونه، ويقولون نفس هذه المقالة التي حكاها النبي على الله ، ولابد أيضا من

وقوع هذه الحرب التي وصفها عَيَّالِيَّةُ مِن أَجِلَ البَرُولَ، فإن بوادر الحَلاف بين أمريكا وروسيا من أجله قائمة ، فإذا وقعت الحرب فسوف تكون بالقنابل الذرية المبيدة للبشر والتي لا ينجو منها إلاواحد من المائة كاقال عَيْنَالِيْهُ

وهذا فى بترول العراق ، وإيران معدودة من أرض العراق بل هى عراق العجم .

وقد وردت الإشارة إلى بترول إبران بخصوصها .

فروى أبو الغنائم الكوفى فى كتاب الفتن من حديث على عليه السلام قال: ويحاً للطالقان فإن لله فيه كنوزاً ليست من ذهب ولا فضة، والطالقان من قزوين وتلك ناحية وجود البترول.

وانظر إلى قوله , فيه كنوز ليست من ذهب ولا فضة ، يأخذ العجب والاندهاش من هذا التصريح المطابق للواقع حرفاً بحرف .

وأما بترول نجد والبصرة فني مستدرك الحاكم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: « تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من الحجاز يأتيه من أشرار الناس، وهذا الحديث وإن كان موقوفاً إلا أن له حكم الرفع بل قد ورد مرفوعاً صريحاً إلا أنه ليس فيه تعيين المكان.

فروى أحمد فى مسنده من حديث رجل من بنى سليم سمع النبى عليه والنبي عليه والنبي عليه والنبي عليه والنبية والنبية

ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله ورواه الطبرانى فى الأوسط معادن كثيرة لا يسكنها إلا أراذل الناس، فهذه المعادن هى آبار البترول التى ماظهرت إلا قرب قيام الساعة الذى هو وقتنا هذا، أما معادن الذهب والفضة فكانت موجودة من أول الدنيا بكثرة لأن الذهب إلذى كان عند الأقدمين كثير جداً.

ويؤكذا ذلك قوله ﷺ ، يحضرها شرار الناس، فإن معادن البترول لايستخرجها وبحضرها إلاالكفار الذين هم شرار الناس وقوله ﷺ ويحضرها،

هو بضم الياء وفتح الحاء وكسر الضاد المشددة أى يهيئها للاستعال ويجعلها حاضرة لذلك صالحة لمـا حضرت له .

ويشير إلى البترول أيضاً قوله تعالى (إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها) الآية . فإنها أخرجت ملايين الأطنان من البترول والغاز وهو أعظم ثقل فيها عندما زلزلت أى حركت بالآلات وفتح فيها آبار البترول والغاز (وقال الإنسان مالها) تعجباً عا تخرجه من ذلك فعند ذلك تحضر الساعة أو إذا زلزلت الأرض زلزالها الموعود به وهو اللزلزال الكثير الذي يحدث آخر الزمان كما قال النبي عنظية ووتكثر الوقت الذي أحاديث صحيحة متعددة وقد صارت تحدث بكثرة في هذا الوقت الذي أخرجت فيه الارض أثقالها من البترول وقال الإنسان ما لها يكثر زلزالها ، وهذا كله واقع . فيترقب ما بعده ، فان الزمان بالنسبة إلى عما الله تعالى شيء واحد ، والله تعالى بجمع بين الأمور المتباعدة فيسوقها مساقا واحداً لتحقق الجميع وحضوره في علمه سبحانه وتعالى .

إخباره عَلَيْنَا بَرُوال الجبال عن أماكنها في التنظيم وتعبيد الطرق للسيارات وبوابير سكة الحديد

( فصل ) ومن ذلك زوال الجبال عن أماكنها للدواعى الداعية إلى ذلك من تعبيدالطرق للبو ابير الحديدية والسيارات وتوسيع الطرق وضواحى المدن وغير ذلك مما هو وافع الآن فى كثير من أفطار الارض كهو مشاهدو معلوم. قال الله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) وقد قدمنا أن هذا فى الدنيا قبل قيام الساعة ، وتسييرها زوالها من أماكنها .

وروى أحد مسنده من حديث سمرة بن جندب فذكر حديثاً عن رسول الله عنظيته في صلاة الكسوف وخطبته بعدها وفيه قوله والمنظية وايم الله لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم لاقون في أمر دينكم وآخر تمكم ، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور الدجال ، فذكر وذكر حرب المسلمين لليهود معه في فلسطين شم قال دولن يكون ذلك حتى ترون

أموراً يتفافم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هلكان تبيكم ذكر لكم منها ذكراً، وحتى تزول الجبال عن مرانبها ثم على أثر ذلك القبض ، ورواه البزار والطبراني بلفظ و لا تقوم الساعة حتى تروا أموراً عظاماً لم تكونوا ترونها وحتى تزول الجبال عن أماكنها ،

وروى أحمد من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي وسيالية عن عيسى عليه السلام ليلة الإسراء في ذكر أمارات الساعة وفي آخر الحديث قوله وثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، ثم قال: وففيها عهد إلى ربى عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً ،

فهذا النسف غير المذكور في قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفهار بي نسفاً) الآية فإن ذلك بعدقيا مالساعة يوم تصير الجبالكالعهن المنقوش وهذا قبل قيام الساعة بل هو من أشراطها وعلاماتها الدالة على قرب قيامها ويؤيد هذا وقوع هذا النسف كل يوم في سائر الدنيا بالألغام والحفر بالآلات ومد الأرض ذات الجبال مد الأديم حتى ينزل عيسى عليه السلام فيجدهم على ذلك .

إخباره ﷺ بالكمرباء والاستنارة بها

(فصل) ومن ذلك الدّكم باء والاستنارة بها فى الدور والطرق وفى الأسفار على البوابير والسيارات - فهى - والله أعلم - المراد بقوله تعالى (وإذا النجوم انكدرت) فقد قدمنا عن الصحابة وغيرهم من التابعين أنها من العلامات الواقعة فى الدنيا قبل قيام الساعة ، وانكدار النجوم ضعف نورها أو ذهابه بالسكلية عند وجود النور الكهربائى والاستغناء به فى الطرق والاسفار عن نورها والاهتداء به فى ظلمات الليل دونها فإن الناس قبل ظهور النور الكهربائى ما كانوا يهتدون فى ظلمات الليل فى الأسفار إلا بالنجوم ، فلما ظهرت الكهرباء انكمرباء انكدرت أنوارها واستغنى الناس عنها ، كا عطلت الإبل واستغنى الناس عنها ، بالسيارات وبوابيرالسكة الحديدية

وذكر الله تعالى ذلك أيضاً بقوله (وإذا العشار عطلت) كما سبق بيانه .
ويؤيد هذا ويزيده وضوحاً أن الله تعالى عبرعنالشمس بالتكوير دون
الانكدار وذهاب النور ، لأن أنوار الكهرباء مهما عظمت قوتها لا تؤثر
على نور الشمس، بل بالعكس فإن الشمس هي التي تؤثر في أنوار الكهرباه فلا يظهر لها أثر مع سلطان الشمس بخلاف النجوم .

# إخباره عطالته بإنزال المطر الاصطناعي

( فصل ) ومن الأمور العظام التي أخبر ﷺ أن الساعة لا تقوم حتى لراها إنزال المطر الاصطناعي من السهاء بآلات معدة لذلك وقد اشتهر أنها جربت في أفطار متعددة فصحت وتم ستى الأرض بها.

وقد أخبر النسي تتللق بهافى أحاديث الدجال الصحيحة المخرجة في الصحيح كحديث النواس بن سمعان وغيره ؛ ولا يخني أن الدجال بهودي وأن اليهود ينتظرون خروجه كل بوم ، وأن الله تعالى ما يسر لهم الدولة في هذا الوقث إلا توطئة لخروجه وامتحان العالم بفتنته التي سبق بها علمه، كما لايخفي أيضاً أن دولة اليهود لغناها وتركبها من الأفراد الناشئين في دول أوربا المتعلمة أصبحت على حداثتهامن الدول التي لها ارتباط وثرق بالدول المتحضرة، ولديها من مخترعاتهم ما يسد حاجتها ويجعلها في ركاب الدول المتمدنة فإذا خرج إمامها الأعور الكذاب فسوف يجد لديه كل ما يحذاج من تلك المخترعات للقيام بمهمته من إضلالالعالم وإكفاره وإغوائه ومحاربة منعارضه أو قاوم دءوته من آلات الحرب والسفر والتنفل كالطائرات والسيارات وغيرها من الآلات التي منها ما ينزل المطرون السهاء ومنها العربات الحاملة للهاء والعربات الحاملة للخبزوما كينات العجين والخزو الطبخوما إليها بماهوموجود الآن لدى سائر الدول لاستعمالها في الحرب فيكون الجيش مزوداً بجميع ما يحتاج إليه من ذلك حتى عربات غسل الثياب وتنظيفها في الوقت القريب بحيث يرمى الثوب وسخاً في جهة ثم بعد هنيهة يخرج غسيلا نظيفاً مكوياً مطوباً

جاهزاً للبس ، كما أن القمح بلقى فى ماكينة فيطحن وينخل ويعجن ويخبر ويطبخ ويطبخ ويخرج جاهزاً ، فهذا هو الذى سيكون مع الدجال الأعور إلا أنه يزيد على ذلك بما أوتى من السحر اليهودى المعروف ليتم أمر الله تعالى فى فتنة من شاء الله تعالى فتنته به . عصمنا الله تعالى منها آمين .

وكل ماذكرنا أشار النبي عَيَالِيَّةٍ إليه في أحاديث متعددة .

فأما سفره بالطائرات والسيارات وطوافه الأرض بذلك فقد قدمنا الاحاديث الواردة بذلك في ذكر السيارات والطائرات.

وأما آلة إنزال المطر وعربات نقل الماء والخبر والعجين وغيرها فورد ذكرها في أحاديث منها حديث أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله عليه الله وهو بين ظهر انى أصحابه يقول: وأحذركم المسيح وأنذركموه وكل نبى قدحذره قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكى لكم من نعته مالم تحك الأنبياء قبلي لقومهم وهو أعور وليس الله بأعور ، بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كانب وغير كانب ، أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب ، ترون السماء تمطر وهي لاتنبت ، ويقول للأعراب ما تبغون منى ألم أرسل السماء عليكم مدراراً ، الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن .

وفى مسند أحمد من خديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله يسيحهم فى قال ويخر جالد جال فى خفقة من الدين وإدبار من العلم وله أربعون ليلة يسيحهم فى الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعه، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار بركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم عز و جل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر بهجا ميقر و كلمؤ من كاتب وغير كاتب، ويرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عز وجل عليه، وقامت الملائكة بأبو ابهما، معه جبال من خبز والناس فى جهد، إلا من اتبعه ومعه نهر ان أناأ علم بهما منه، نهريقول الجنة و نهريقول النار، فن أدخل الذى

يُسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النارفهو في الجنة. قال: و تبعث معه شياطين تكلم الناس فتقول للناس أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب،

فهؤ لاء الناس الذين يقول لهم هذا هم الأعراب سكان البادية كاصرح الذي ويُسْتِينِ في حديث أسماء السابق قبل هذاو هو من دقة وصفه ويُسْتِينِ للحالة. والأعراب سكان البادية لا يعرفون معنى المخرعات ولاحقيقة مامعه من الآلات، ولذلك مفعل هذا في المدن و بين من له خبرة بتلك الآلات التي بها يزل المطر الاصطناعي، وكذلك جبل الخبز الذي معه و نهر الماء ليس هما جبلا ولانهر أحقيقيين، وإنماكل ذلك مصطنع و محمول معه في العربات والآلات المتنقلة معه في البوادي والناس في خاعة و حاجة لأنه تقدمهم قبل خروجه خمس سنين أو ثلاث سنين كما في رواية أخرى لم تمطر السهاء فيهم شيئاً. و غالب من تصيبهم المجاعة سكان البوادي. فالظاهر من قوله و المنتقلة ما المهم و الإيمان كالنساء والأعراب، أنهم المبتلون بفتنته مع ضعفاء العقول والإيمان كالنساء ، أما اليهود فهم قومه لعنهم الله .

والدليل القاطع على ماذكرناه أن فى صحيحى البخارى ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال و ماسأل أحد رسول الله عليه عن الدجال أكثر بماسألته وأنه قال لى ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال: هو أهون على الله من ذلك، .

فهذا ليس معناه إنكار وجود ذلك معه ، فإنه ﷺ هو المخبر بذلك كما أحاديث أخرى، وإنما هو إنكار لكون ذلك على الحقيقة وأن الله تعالى سخر له السماء حتى تطيعه وتمطر عليه مطراً حقيقياً متى شاء ، وتجرى معه الأسار الحقيقية ويمشى معه جبل حقيق من خبز ، بل كل ذلك بالاسباب العادية التي أجر اها الله تعالى على يدغيره واخترعها الإفرنج قبل ظهوره فاستغاماه وادعوته ليتأيد بها ويلبس على الاغمار ويظهر هالهم مظهر المعجزة ، مستعيناً على ذلك بما لعمه من السحرة والشياطين المساعدين له في الضلال والإغواء، ولذلك قال العلماء في شرح هذا الحديث ، هو أهون على الله من ذلك أى لا يجعل له ذلك حقيقة في شرح هذا الحديث ، هو أهون على الله من ذلك أى لا يجعل له ذلك حقيقة

وَإِنْمَاٰهُو تَخْيِيلُ وتشبيه على الأبصار ، فيرى أن معه ماء وليس معه ماءوير في أن معه جبال خبر وليس معه شي .

ولا يخنى بطلان هذا التأويل وفساده، فقد جاء فى الاحاديث الاخرى أنه يطعم ويستى من اتبعه وآمن به، وأنه ينزل المطرحي يصدقه الاعراب وينبت الربيع من ذلك المطرو قسمن دواجم و تدر الالبان بعد جدب الارض الذى كمان قبل ذلك ، فكيف يقال مع هذا كله إنه مجرد تخييل وإنما حملهم على هذا عدم مشاهدتهم لهذه المخترعات الجامعة بين تصديق الاحاديث التى فيها إثبات ذلك و تصديق الحديث الذى فيه أنه أهون على الله من ذلك و هو ماذكر ناه و الحديدة.

# إخباره بيانة الحرث والدرس

( فصل ) ومن ذلك آلات الحرث والدراس التي ظهرت حديثاً فقدوردت الإشارة إليها في حديث أبى أمامة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول ولا تقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين، رواه الطبراني في الكبير.

فقوله بيني ترجعوا حراثين معناه يكثر فيكم من يشتغل بالحراثة و بتخذها وسيلة للتكسب والاتجار ، وإلا فالحرث موجود من أول الدنيا ، والمراد للإشارة إلى ظهور هذه الآلات التي سهلت حرث الأرض الواسعة التي كان يعجز المرم عن حرث عشرها ، بل و نصف عشرها بالدواب ، فلما ظهرت يعجز المرم عن حرث عشرها ، بل و نصف عشرها بالدواب ، فلما ظهرت آلات الحرث وسهلت ذلك رغب الناس في الحرث لما يدر عليهم من الأرباح الكثيرة التي قلما توجد في تجارة أخرى حتى صار كثير من الناس ببيع أملاكه أو يترك تجارته ويقبل على ذرع الأرض ولو باستشجارها فصاروا بذلك حراثين والله أعلم بمراد رسوله .

# إخباره عليه بظمور آلات التصوير

( فصل ) ومن ذلك آلات التصوير التي ملأت الدنيا صوراً وصورت بها المساجد ولا سيما الحرمين الشريفين كما هو معاوم ومشاهد في كثير من المنازل والبيوت ، وقد أشار بيسائي إلى ذلك .

فروى أبو نعيم فى الحلية من حديث حذيفة بن اليمان قال:قال رسول الله وفيه ومن اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة ، فذكر الحديث وفيه وحليت المصاحف وصورت المساجد وطولت المناثر ، الحديث فالمساجد لم تصور إلا بعد ظهور آلات التصوير ، ففى هذا الحديث إخبار بتصوير المساجد بها وباتخاذ صور المساجد وتعليقها فى البيوت والدكاكين ، فإنك ترى فى كثير منها صورة الحرم المسكى والمدنى ومسجد بيت المقدس ، وفى تلك الصور تظهر المناثر العالية الطويلة كما قال متائيل .

# إخباره ملي بالتنظيم وتوسيع الطرق في المدن بهدم البيوت وبعض المساجد أحياناً

( فصل ) ومن ذلك التنظيم وتوسيع الطرق فى المدن بهدم البيوت وبعض المساجد التى تعترض فى تلك الطرق وإبدالها بمساجد أخرى ، وربما لا تعوض ويستغنى عنها بالمكلية ، ولم يكن هذا من قبل وإنما حدث فى هذا العصر من أشراط الساعة .

روى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن مسعود قال: قال ورسول الله على المعرفة ، وحتى تتخذ المساجد على المعرفة ، وحتى تتخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيها ، الحديث ، وورد نحو هذا من حديث أنس بن مالك كما سيأتى قريباً .

فقد اتخذت طرقاولم بعد يسجد لله فيها أحد، لأنها صارت طرقا ولم تبتى مساجد. إخباره علي بآلة الرصد للأهلة والنجوم

(فصل) ومن ذلك آلات الرصد التي يرى بها الهلال مهما كان دقيقا عند أول ظهوره ، والنجوم على نسبة كبيرة من العظم ، لأن تلك الآلات تقرب البعيد و تـكبر الصغير فيرى الهلال بها قبل أن يرى بالعين .

روى الطبرانى فى الأوسط والدار قطنى فى الأفراد من حديث أنس ابن مالك قال: قال رسول الله للم الله من اقتراب الساعة أن يرى الهلال (٣ ــ مطابقة)

أبلا فيقال لليلتين ، وأن تتخذ المساجد طرقا ، وأن يظهر موت الفجأة له فقوله على قليلة قبلا هو بفتح القاف والباء ومعناه أنه برى ساعة ما يطلع لعظمه كما ذكر ابن الأثير في النهاية ، ونقله القرطي في التذكرة عن الهروى فرزاد قوله : ويوضحه ما جاء في حديث آخر ، من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة ويقال رأيت الهلال قبلا وقبلا يعني بفتح القاف وكسرها أي معاينه وحديث انتفاخ الأهلة الذي استدل به ورد من طريقين من حديث أبي هريره ومن حديث ابن مسعود .

فديث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الصغير ولفظه قال رسول الله برائية ومن اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال الليلة فيقال هو ابن لياتين. وحديث ابن مسعود رواه الطبرانى فى الكبير لفظه قال رسول الله برائية من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ،

وهذا الحديث صريح في الآلة المذكورة أيضاً. فإن انتفاخ الأهلة ايس معاه الانتفاخ الحقيق وإنما معناه أنها ترى كبيره في الوقت الذي كانت ترى فيه صغيرة ، وهو اليوم الأول الذي يقع فيه ظهورها عقب انفصالها عن الشمس ، فإنها في ذلك اليوم ترى صغيرة بالاعين ، ولكنها ترى كبيرة بالآلة كأنها منتفخة حتى يقول الذين يتولون رؤيتها بتلك النظارات المعظمة إن الهلال لليلتين وإنما هو لليلة واحدة ، على أن هذه الزيادة قد تكون مدرجة في الحديث من بعض الرواة ذكرها على حسب مافهمه بدليل عدم اتفاق الطرق كلها على ذكرها ، وإنما الحديث ، من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ، كما في الحديث الآخر .

### فص\_\_\_ل

وكون حديث انتفاخ الأهلة بمعنى الحديث الذى صدرنا به وهو أن يرى الهلال قبلا إنما هو على أن الرواية فيه بالخاء المعجمة: أما رواية من رواه انتفاج الأهله بالجيم وهو الصحيح فى حديث ابن مسعود وقد يكون هو الواقع فى حديث غيره أيضاً. فإنما يفيد معنى آخر من الأمور التى حدثت في عصرنا

هسندا أيضاً وهو وصول خبر الهلال إلى الأقطار البعيدة بالتلفراف والتليفون والراديو. لأن ذلك معنى الانتفاج فى اللغة ، وهو من قولهم انتفجت الأرنب إذا ثارت من مجشمها وأسرعت فى العدو ، ف كلمة انتفجت تدل على المعنيين معاً ، ففى اللسان : نفج الارنب إذا ثار ونفجت وهو أوحى عدوها أى أسرعه ، وأنفجها الصائد أثارها من مجشمها ، وفى حديث قيلة فانتفجت منه الارنب ، ثم قال تبعاً لابن الاثير فى النهاية . وفى حديث أشراط الساعة انتفاج الأهلة روى بالجيم ، من انتفج جنبا البعير إذا أرتفعا وعظا خلقة ، وهذا على حسب ما فهموه .

والواقع يدل على خلافه ، فإن الحديث وارد فى أشراط الساعة وقرب وقتها الذى هو وقتنا هذا . فنحن أدرى بمعناه منهم لأننا نشاهد ما أخبر به النبي عليالية عيانا ، فعنى انتفاج الأهلة ثورانها من مكانها وعدوها وسرعة وصول خبرها إلى الأماكن البعيدة عن التي رؤيت فيها ، فإذا رؤى الهلال بالقاهرة مثلا وكانت رؤيته بواسطة النظارة المعظمة ثم أذيع خبره بالراديو فوصل إلى أبحاء العالم كله فى نفس الوقت فقد تحقق انتفاجه كانتفاج الأرنب إذا أثيرت من مكمنها وأسرعت فى العدو .

فيكون الجديث دالا على الأمرين بوجود النظارات المعظمة والمقربة لرؤية الهلال ، وهي المثيرة له من مكانه قبل ظهوره بالاعين ، ووجود الآلات الموصلة خبره إلى الاقطار البعيدة بسرعة كالتليفون والراديو والتلغراف .

# إخباره عِيْنِيْنَ بَقَلُمُ الحبر الذي ظهر في هذا الزمان يُعلِم عَيْنَ عَلَم الخبر الذي ظهر في هذا الزمان علم علم يحمله الناس معهم

( فصل ) روى أحمد والبزار والطحاوى والطبرانى وغيرهم من حديث ابن مسعود أن رسول الله علي قال: وإن من أشراط الساعة أن يظهر القلم، وروى ابن المبارك وغيره من مرسل الحسن قال: قال رسول الله علي و لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر القلم و تـكثر التجارة، .

وروى النسائى من حديث عمرو بن تغلب عن النبي عليه أنه قال: دان من أشراط الساعة أن يفشو المال وتفشو التجارة ويظهر القلم، الحديث .

وقد حمله الناس قديماً على ظهورالكمتابة والكمتاب. ولذلك خرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار في باب الكمتاب والكمتابة وليسكا فهموا، فإن الكمتابة فشت في القرن الثاني في عصر بني العباس منذ أزيد من ألف سنة، والمراد أشراط الساعة القريبة من ظهورها، وما ذاك إلا في عصرنا هذا الذي ظهر فيه كل ماذكره الذي يربي من أشراطها الصغرى فتعين غير ماقالوه وهو عندنا يدل على أمرين:

أولهما: ظهور قلم الحبر المعروف بمصربقلم الأبنوس، فانه ظهر فى ونتنا هذا ظهوراً فاشياً حتى لايكاد يوجد أحد ليس معه منه إثنان أوثلاثة فى جيبه بحيث يوجد منه فى العالم المليارات، وكان ظهوره فى الوقت الذى كثر فيه المال وفشت التجارة فشوا لم يعهد له نظير فيا سلف من الازمان، تدل ذكره معهما على أنه المراد.

ثانيهما: إن حمل الحديث على المجاز فهو إشارة إلى المدارس الى انتشرت فى العالم وانتشر بها تعليم الكتابة بالقلم انتشاراً لم يكن معهوداً من قبل لكن هذا معكونه مجازاً مخالف للفظ الحديث أيضاً ، لأنفيه ظهور القلم لا انتشاره فاذا تمسكنا بلفظ الظهور وحقيقة القلم كان الحديث فى ظهور القلم الأبنوس قطعاً .

# إخباره على بالبنوك وابتلاء جل الناس أوكامهم بمداملتها

( فصل ) وبما ظهر فى هذا الزمان وابتلى به عامة أهله وجود البنوك التى لاتتعامل إلا بالر با ، وقد تدخلت فى كل شىء من مسائل التجارة والمعاملات المالية حتى أصبحت كل الاموال الموجودة بيدالناس صادرة عنها وواصلة عن طريقها، إمامن طريق التجارة، وإما من طريق الحدكومات التى تضع فيها أمو الها

ومنها تدفع الموظفين أجورهم، وحتى الأثمة والخطباء والمؤذنون والعلماء يأخذون من تلك الاموال، فشاع بذلك الربا وانعدم الحلال من الدنيا أوكاد بسبب هذه البلية العظمى والرزية الكبرى وقد أخبر الني عَرَائِيَّةٍ بذلك .

فروى أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله أكل الله الله الله أكل الله أكله أصابه من غباره ، .

وقال الحارث بن أبى أسامه فى مسنده: حدثنا الحسن بن قتيبة ثنا عباد ابن أبى راشد عن سعيد بن أبى خيرة عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على الله على على الناس ذمان يأكلون فيه كلهم الربا. فقلنا بارسول الله كلهم؟ قال: د نعم ومن لم يأكله أصابه من غباره،

وقال الحسن بن عرفة فى جزئه: ثنا روح بن صلاح ثنا سفيان الثورى عن منصور عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله برائق ولا تقوم الساعة حتى يعز الله عزوجل فيه ثلاثة. درهما من حلال، وعلماً مستفاداً وأخاً فى الله .

ورواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية من هذا الوجه بلفظ ، سياتى عليكم زمان لايكون فيه شىء أعزمن ثلاثة أخ يستأنس به . أو درهم من حلال ، أو سنة يعمل بها ، .

#### إخباره على بالعارات الضخمة وتنظيم

وإصلاح المدن بالأنوار وغير ذلك من أنواع الحضارة وزينة الأرض

(فصل) ومن ذلك زينة الأرض وحضارتها بتعبيد الطرق وإحداث الشوارع وإضاءتها بالأنوار ووجود الأنوار ووجود الأبنية الطويلة ذات الطبقات المتعددة وغير ذلك من أنواع الزينة والحضارة .

وقد ذكر الله تعالى ذلك من أشراط الساعة الدالة على قربها جداً فقال تعالى (حتى إذا أخذت الأرض زخر فها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليما أتاها أمر نا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس)،

وروى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة أن رسول الله عَرَالِيَّةِ قال: « لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم و تكثر الزلازل ويتقارب الزمان و تظهر الفتن و حتى يتطاول الناس فى البنيان ، الحديث .

وروى الطبراني في الكبير من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال نبي الله برائي لنا ذات يوم « ماأنتم إذا مرج الدين وسفك الدماء وظهرت الزينة وشرف البنيان » .

# إخباره علي بكثرة الأمراض الغريبة التي ظهرت في هذا الزمان ولم تـكن معروفة من قبل

(فصل) ومما ظهر كثرة الأمراض الغريبة التي لم تكن معروفة من قبل لا في النوع ولا في السكرة ، فالمستشفيات على كثرتها وكبرها عامرة بالمرضي البالغ عددهم الآلاف ، وجل أمراضهم لم تكن معروفة ولاذكر أكثره الأطباء المتقدمون ، حتى صاركثير من الناس ينسب أسبابها إلى المأكولات المجلوبة من بلاد الإفرنج كالسكر والسمن الإصطناعي والزيوت المستخرجة من أنواع من الخضروات والربيع ونحو ذلك ، ومنهم من يجعل السبب فيها تسمم الهواء بالغازات المسمومة من بقايا الحروب وغير ذلك من التأويلات الماعلة ،

والواقع أنها من أشراط الساعة وسببها ظهور الفاحشة وانتشارها كما أخبر به الذي عِلَيْنِيْنِيْنِ .

فقد روى الحاكم بسند صحيح من حديث عبدالله بنعمرو بن العاص عن النبي مَرَالِيَّةِ قال و إن الله لا يحب الفاحش ولا المفتحش ، ثم قال و والذى نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الارحام وحتى يخون الامين ويؤتمن الحائن ، الحديث .

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه قال (والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل) الحديث.

وروى الطبرانى فى الكبير من حديث أبى مومى الأشعرى قال: قال رسول الله عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَ الساعة حتى يكون القرآن عاراً ويتقارب الزمان وذكر أشياء منها ، ويجهر بالفحشاء وتزوى الأرض زياً ، .

فهذا إخباره عَلَيْتُهُ بظهور الفحش وأنه من أشراط الساعة وهو واقع . وأماكونه السبب في ظهور هذه الامراض الموجودة اليوم .

فمن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على الله أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تسكون فيكم أو تدركوهن: ماظهر ت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلاظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تسكن في أخلاقهم، الحديث رواه ابن ماجة والبزار والبيهتي في شعب الإيمان وصححه الحاكم فأخبر بيناليتي بظهور الأوجاع التي لم تسكن معروفة عند الأسلاف بسبب إعلان الفاحشة وهو الواقع، أعلنت الفاحشة حتى صار الناس يتسافدون في الطرق فظهرت الأمراض التي لم تسكن معروفة من قبل.

إخباره على بظمور الفالج والبواسير وموت الفجأة

( فصل ) ومن تلك الأمراض التي شاعت اليوم الفالج والبواسير وموت النجاء أيضاً ، وقد ورد الإخبار إما بخصوصها .

فقال الدينورى في المجالسة: حدثنا محد بن عربن إسماعيل الدولابي حدثنا هوذة ابن خليفة حدثنا الحسن بن عمارة عن الحوارى بن زيادعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بين من افتراب الساعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة، ورواه الطبر انى في الصغير من طريق آخر من رواية الشعبي عن أنس عن الذي ين قال ، من افتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقاً، وأن يظهر موت الفجأة، .

وروى الطرانى وأبو نعيم فى الحلية من حديث حذيفة قال: قال رسول الله من اقتراب الساعة كبيرة الطلاق وموت الفجأة ، .

وذكر القرطبي في التذكرة من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال:قال على عليه السلام دمن اقتراب الساعة ظهور البواسيروموت الفجأة، .

#### إخباره يمالي بطغيان النساء

(فصل) وماظهر طغيان النساء وجر أتهن وطمعهن فى مناصب الرجال العالية، وأن يكون منهن قضاة ووزراء وسفراء الدولة ، بلووجو دهن فى هذه المناصب فملا فى بعض الدول وخروجهن فى المظاهرات وجرأتهن على الرجال ، بل وعلى الشريعة بطلبهن ما يخالفها مما يوافق هو اهن وشهو اتهن ونحو ذلك .

وقد أخبر النبي عَلَيْكُم بذلك فقال وكيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم، قالوا يارسول الله إن هذا لكائن؟ قال: نعم، رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة من طريقين عنه وله طريق ثالث مرسل.

قال ابن وضاح فى البدع: حدثنا أبو البشر زيد بن البشر الحضرى ثناضمام ابن المعافرى عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله والله على قال وكيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جها الكم، قالوا ووإن ذلك لكائن يارسول الله ؟ قال: وأشد من ذلك، فقد طغى النساء وفسق الشباب بل وكفر باقة وألحد ومرق من سائر الأديان.

# إخباره ﷺ بخروج النساء سافرات عاريات متبهر جات لإبسات للبرانيط

( فصل ) ومن ذلك خروجهن سافرات عاريات متبر نطات .

روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي هريرة قال:قال رسول الله يَهْ إلى مسلم من أهل النارلم أرهما قوم معهم سياط كأذ اب البقر يضر بون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات عميلات ما نلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة ـ يعنى البرانيط ـ لايد خلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .

وروى أحمد فى مسنده والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث عبدالله بن عمر بن العاص قال: سمعت رسول الله برائع يقول دسيكون فى آخر أمتى رجال يركون على السروج كما شباه الرجال يعنى السيارات ينزلون على أبواب أبواب المساجد \_ يعنى يدخلون للصلاة فيها و تبقى السيارات على أبواب المساجد فى انتظارهم \_ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤسهم كاسنمة البخت العجاف إلعنونهن فإنهن ملمو نات ،

فالنساء اليوم كاسيات عاريات حقيقة كما قال يتلقيق ، وقد رأيت مرة امرأة ماشية في شارع الغورية وعورتها بادية مع أنها كاسية لأنها كانت لابسة قميصاً من الحرير الأجمر الشفاف أيضاً ولم من الحرير الأجمر الشفاف أيضاً ولم تكن لابسة سروالا ، فكانت عورتها بادية كأنها عارية والناس يتعجبون منها ، شمراً يت مرة أخرى امرأتين بهذه الصفة في أحد شوار عالزيتون وعلى رأسهما البرانيط كما قال الذي على المناس يخطى من وصفهما شيئاً .

إخباره بَرَائِيَّةِ باتجارهن مع الرجال في الدكاكين كما هو شائع الآن ولم يكن معروفا من قبل

(فصل) ومن ذلك وجودهن مع الرجال فى دكاكين التجارة إما موظفات وإماشريكات ومعينات لازواجهن، فإنى أعرف جماعة منهذا الشبابالفاسد

المتفرنج الملحد العديم الدين والمروءة يأخذون أزواجهم معينات لهم فى دكاكينهم طبق ماأخبر به عَيَالِيَّةٍ.

فقد روى أحمد والبخارى فى الأدب المفرد والبزار والطحاوى فى مشكل الآثار والطبرانى والحاكم وصححه من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله متنافع د بين يدى الساعة تسليم الحاصة ، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ، الحديث .

وروى الطبرانى عن العداء بن خالد قال: سمعت رسول الله عَلَيْنَا فَهُ يَقُولَ: ( لا تقوم الساعة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف ، وحتى تتخذ المساجد طرقاً ، وحتى تتجر المرأة وزوجها ) الحديث .

إخباره بالبوليس فى الطرقات كما جرت به عادة الدول اليوم للمحافظة على النظام

( فصل ) ومما حدث كثرة الشرط البوليس فى الطرقات للمحافظة على النظام وقد أخبر به بيلي أيضاً .

فروى الطبرانى فى الكبير من حديث عوف بن ما لك قال: قال رسول الله عليه المارة السفهاء وكثرة الشرط) الحديث .

وإنما خافها برائي على أمته لأن وجود هؤلام أولا علامة على قرب الساعة وأيضاً فإنه يحدث منهم من الظلم للمارة من الباعة وإذا يتهم بدفع الغر امات عليهم ماهو معلوم، وأيضاً فإنه يكون بأيديهم السياط والعصى الصغيرة فيضر بون بها الضعفاء من الناس بأدنى سبب كما وصفهم النبي عَمَالِيَّةٍ بذلك في أحاديث متعددة.

منها حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم، وقد مرقريباً بلفظ (صنفان من أهل النارلم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقريضر بون بها الناس) الحديث.

وهذه السياطة د تمكون من أذناب البقر كالواقع من البوليس الفرنسي في المغرب وغيره .

ومنها حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله ﷺ (يخرج فى هذه الآمة فى آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون فى سخط الله ويروحون فى غضبه) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.

# إخباره ﷺ بكثرة الأمراء لكثرة الدول التي أحدثها الاستعار بقصد تفرقة الإسلام

(فصل) وكذلك كثرة الأمراء. فني جزيرة العرب وحده اما يقرب من عشرين أميراً أو يزيدها بين الحجاز والدكويت والبحرين واليمن وحضره وتوالمحميات التسع والعراق وشرق الأردن ولبنان، وهذا دون باقى البلاد وقد أخبر على بذلك.

فروى أبو نعيم فى الحلية من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ويرم فيها السخير ويهم أنتم إذا لبستم فتنة فتتخذسنة يربو فيها الصغير، ويهم فيها الكبير وإذ ترك منها شيء قيل تركت سنة) قالو امتى ذلك يارسول الله ؟ قال: (إذا كثر قراؤكم وقلت علماؤكم وكثرت أمر اؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة و تفقه لغير الله)، ورواه الجاكم في المستدرك، والدارمي في مسنده عن عبدالله موقو فا عليه، وله حكم الرفع لأن هذا الامدخل المرأى فيه فهو محمول على سماعه من الذي يتنظيم كما صرحت به الرواية الأخرى.

### إخباره على برعماء الوقت ورؤساء الاحزاب الساقطين الخباره على الفاسدي الاخلاق

(فصل) ولا يخنى ظهور الأحزاب وزعماتها الذي جلهم زنادقة خونة لله ورسوله ودينه وخونة لامتهم وأوطانهم ، اتخذوا الزعامة وكلمة الوطن والوطنية حرفة يأكلون بها أموال الناس ، وينالون بهاعندهم الحظوة والمنزلة وغالبهم على صلة بالاستعهار خفية بأخذون منهم باسم الزعامة أيضاً الأموال لبنفذوا رغباتهم ومقاصدهم من القضاء على الإسلام باسم التجديد والرق والحضارة ، بل منهم من يكون وسيلة للاستعار يعملون بإرادتهم وعلى مناهجهم التي ينهجونها لهم في جميع تصرفاتهم ، إلاأن منهم من يستمر على ذلك مناهجهم التي ينهجونها لهم في جميع تصرفاتهم ، إلاأن منهم من يستمر على ذلك

ومنهمهن يتقلب معهم بحسب الاحوال والظروف، ومعكونهم أخون أهل الأرض فلا هم لهم إلا تخوين الأمناء ليضللوا بذلك الرأى العام ويصرفوه عن اتهامهم والتطلع إلى خياناتهم ، ثم هم مع ذلك أراذل الناس وسقطتهم ديناً وأخلاقاً ، وكل هذا ذكره الني برائي حرفاً حرفاً ووصفهم وصفاً دقيقاً لايخطىء من حالهم شيئاً كأنه يشاهدهم عليه ، فروى الترمذي من حديث على عليه السلام: عن النبي مَلْكِيْهِ قال: وإذا فعلت أمني خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء، فذكر الحديث وفيه: ﴿ وَكَانَ زَعِيمُ الْقُومُ أَرْدُلُهُمْ ﴾ الحديث . وهذا يشير إلى أفراد مخصوصين من هؤلاء الأراذل كبعض زعماء مراكش، فإنه أرذل خلق الله لاتصافه بأرذل رذيلة وأنقص نقيصة تعرفها البشرية معكونه معدن الرذائل والنقائص منحسدوحقد وكبروغطرسة وحماقةوغرور وجهل وفسقوإلحاد ومالايكاد يحمى، إلا أن الذي أشار إليه ﷺ بأفعل التفضيل مماصيره أرذل الناس على الإطلاق هي الرذيلة الـكبري والنقيصة العظمي، والداء الخبيث الذي ما ابتـ لى الله تعالى به إلامن أراد سقوطه من عين الله وعين عباده، وذلك الداء أول من فضحه به دكتور من أصدقائه متصل بالجامعة العربية وهو الذى أبلغ ذلك عنه حيث طالبه بها ليشني علته ، ومنها شاع الخبر بمصر ، وكان شاب مغربى بمصر يعطيه ذلك الزعيم مرتباً شهرياً نظير فعل هذه العملية الخبيثة به ولما كان زعيمهم بهذه الصفة من الرذيلة ، والندالة حل بالمغرب البلام، كما قال النبي علي فإنه يقامي من أنواع البلاء وألوان العذاب مالا يخطر ببال ، ولارآه قطر من الأقطار حتى من أخبث دول الاستعبار ، كفرنسا وإيطاليا .كل ذلك بسبب خبث هذا الندل الدىم اللئيم وحزبه الملعون الممقوت ، كما سنذكر ماورد فيه عن النبي عَلَيْتُهُ قريباً ، أما ماورد في هؤلاء الزعماء غير ماتقدم:

فروى أحمدوأ بويعلى والطحاوى فى مشكل الآثار والطبر انى فى الأوسط من حديث أنس بن ما لك قال: قال رسول الله عَلَيْكُم وإن بين يدى الساعة سنين خداعه يصدق فيها الكاذب و يكدن فيها الصادق، ويؤتمن فيها الحائن، ويحون فيها الأمين

ويتكلم فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة قال: الفاسق يتكلم في أمر العامة ، فها هو الفاسق الأرذل المتقدم الإشارة إليه يتكلم في أمر العامة ، كما قال عليه الإشارة إليه يتكلم في أمر العامة ، كما قال عليه الإشارة إليه المناسق الأرذل المتقدم الإشارة إليه يتكلم في أمر العامة ، كما قال التناسق المناسق الأردال المتقدم الإشارة إليه يتكلم في أمر العامة ، كما قال التناسق المناسق المن

وروى البزار والطحاوى فى مشكل الآثار من حديث عمرو بن عوف مثله إلاأن فى : قيل يارسول الله : وما الرويبضة قال : الامرؤ التافه يتكلم فى أمر العامة ، وقال الطحاوى : قيل وما الرويبضة يارسول الله قال : من لايؤ به له ، وكذلك رواه الطبر انى من حديث عوف بن مالك أيضاً .

ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَرْفَعُ سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها السكاذب و يكمذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة ، صدق رسول الله يَرْفَعُ فلا أتفه على وجه الأرض من المبتلي بذلك الداء الخسيس نعوذ بالله .

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ويخون والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول و تظهر التحوت، قالوا يارسول الله وما الوعول وما الوعول وما النحوت؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم، صدق رسول الله والتحوية من نظر الله حكام المغرب ومن بيدهم الحل والعقد من رجال الأحزاب، ولا سياحزب الخبيث شاهد هذا عيانا، نسأل الله اللطف بعباده.

#### إخباره ﷺ بظهور الشيوعية

( فصل ) ومن ذلك ظهور الشيوعية التى تدعو إلى المشاركة فى الأموال والممتلكات كما هو الموجود بروسيا التى تروج الدعاية إليها فى سائر أقطار الدنيا وقد أخبر الذي عَيَالِيَّةٍ بذلك .

فروى نعيم بن حماد فى كـتاب الفتن وابن عساكر فى التاريخ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَاللَّهُ قَالَ : « لن تنكه فيُوا بخير

مَا أَستَغَىٰى أَهُلَ بِدُوكُمْ عَن أَهُلَ حَضَرَكُمْ وَلَيْسُوقَتْهُمْ الْسَنُونَ أَوِ الْسَنْيَاتَ حَتَّى يكونوا معكم فى الديار . ولا تمتنعوا منهم لسكنثرة مايسير عليه منهم ، يقولون طالمها جعنا وشبعتم ، وطالما شقينا ونعمتم فواسونا اليوم ، الحديث.

فهذا وصف الشيوعيين الذين جلم من العال أهل البوادى والفقر والجوع، وهذه هي مطالبهم اليوم وهي المشاركة في الدور والأموال والنساء.

ويشير إلى ذلك أيضاً إخباره ﷺ بكاثرة أولاد الزنا وأن ذلك من أشراط الساعة .

فروى الطبرانى من حديث ابن مسعود أن رسول الله عَيْنَا قال : من أعلام الساعة أن يكون الولد غيظاً والمطر قيظاً وأن تفيض الاشرار فيضاً ومن أعلام الساعة ملك الصبيان ومؤامرة النساء وأن يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها وأن نظهر المعازف والكبر ويشرب الخر وأن يكثر أولاد الزنا، وورد فى حديث آخر عند الحاكم فى المستدرك من حديث معاذ بن أنس كثرة أولاد الخبث، أى الزنا.

بل قال العلماء في معنى حديث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الحبث: أنه الزنا أوكثرة أولاد الزناكثرتها رسمياً إنما ظهرت مع الشيوعية في روسيا والدول الموافقة لها على ذلك ، فإن جميع أولادهم أولاد زنا وهم ينسبون إلى الدولة لا إلى آبائهم كما هو معروف عن الشيوعية .

#### إخباره عَيَالِيَّةِ بدولة روسيا وعداء الغربيين لها

( فصل ) وقد أشار عَنَانَة إلى روسيا وحالها اليوم وعدائها للغربيين. فروى أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أيضاً من حديث ذى مخمر رجل من أصحاب الذي يَنِينَة وهو ابن أخى النجاشي أنه سمع رسول الله عَنَائِينَة يقول: « تصالحون الروم صلحاً آمناً حي تغزون أنتم وهم عدواً من ورائم م فتنصرون و تغنمون و تنصر فون ، الحديث.

أمسالحتهم للروم هي هذه المعاهدات التي تعقّدها اليوم أمريكا وانجلتراً مع العرب استعداداً لمحاربة عدو الروم وهم الأمريكان والإنجليزمن ورائهم وهو روسياكما هو ظاهر ، إذ ليس للروم عدو من ورائهم غيرها .

ثم بعد انتصار الغربيين على روسياكما تنبأ به كثير من المنجمين تصديقا طدا الحديث سيغدر الغربيون بالعرب ويخدعونهم ويحاربونهم كما هو شأنهم وكما هي عادتهم معهم فقد خدعوا وغدروا بهم مراراً عديدة وسيفعلون ذلك بعد انتصارهم على روسيا كمانص عليه النبي تراتي في بقية هذا الحديث: إذ يقول دفتنصر فون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين : بل الله غلب فيتداولانها بينهم فيشور المسلم إلى صليبهم فعند ذلك تغدر الروم فيجتمعون للملحمة فيقتتلون فيسكرم الله العصابة بالشهادة .

و بوادر الخلاف بين روسيا والغربيين آيلة إلى هذا وإلى ما بعده والله أعلم. إخباره ﷺ بكشرة الروم في الدنيا وامتلاء أوربا بهم

روى مسلم فى صحيحه من حديث المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله يواقي يقول د تقوم الساعة والروم أكثر الناس ، وهذا يدل على أن القذابل الذرية التى عند عودتهم روسيا سوف لا يتهيأ لهاضر بهم بهاو إفناؤهم أو أكثرهم والقضاء عليهم ، بل هذا يؤيد الحديث السابق فى أن الغربيين سينتصرون على روسيا لإلحادها وعظم شرها على الأديان كلها وعلى الإنسانية ، وإنكارها وجود البارى سبحانه وتعالى .

#### إخباره ﷺ بتأليب الروم على المسلمين

( فصل ) وأخبر ﷺ بشدة الروم على المسلمين وتألبهم عليهم واجتماعهم على عليهم واجتماعهم على عليه وانفاقهم على أخذ بلادهم ومحاربة دينهم والسعى فى القضاء عليه وعليهم كما هو الواقع منهم لعنهم الله أجمعين .

روى أحمد وأبوداودو أبونعيم فى الحلية والبيه قى فدلائل النبوة وغيرهم من كل حديث ثو بان قال: رسول الله عليني و شك أن تداعى عليكم الأمم من كل

أَفْقَ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَاةُ عَلَى قَصَّمَهُما، قال قلنا يارسول الله أَمْنَ قَلَة بنا يومَثْدُ ؟ قال : وأنتم يومَثْدُ كثير ولكن تـكو نون غثاء كغثاء السيل تنتزع المها بةمن قلوب عدوكم و يجعل فى قلو بكم الوهن ، قال قلناوما الوهن ؟ قال دحب الحياة وكر اهية الموت،

وروى البزار من حديث أنس أن الذي يَالِيَّةِ قال ( يُوشك أن يملاً الله أيديكم من العجم ثم يجعلهم أسداً لايفرون فيقا تلون مقا تلتكم ويأكاون فيشكم). وروى البزار أيضاً والطبراني في الاوسط والسكبير من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص مثله ، ورواه الطبراني وحده من حديث أبي هريرة ، والبزار وحده من حديث حذيفة .

### إخباره ﷺ باختصاص أوربا بشدة العداوة للمسلمين دون غيرهاكروسيا بما هو واقع الآن

( فصل ) ومما ظهر الآن فى السنين الأخيرة إظهار روسيا والدول الشرقية ولو أنها كافرة أيضاً العطف على المسلمين وإعانتهم وحمايتهم من إذابة أوربا والوقوف حجر عثرة فى سبيل مد اليد من الروم الأوربيين إلى المسلمين مما بين اختصاص الروم بشدة العداوة للمسلمين دون غيرهم وقد أخبر مرافح بذلك .

قال أحمد فى مسنده حدثنا حسن بنموسى ثنا ابن لهيعة ثنا الحارث بنيزيد عن عبد الرحمن بن جبير أن المستوردقال سمعت رسول الله على يقول وأشد الناس عليكم الروم وإنما هلكتهم مع الساعة ، فخصص على الروم بشدة العداوة مع أن الكفار كلهم أعداء للمسلمين إشارة إلى الحالة الحاضرة الآن.

#### إحباره ﷺ بكفر دولة تركياً

(فصل) ومما ظهر كفر دولة تركيا التي كانت حامية الإسلام ومالكة أكثر بقاع الأرض الإسلامية وكثيراً من البلاد الأوربية من حدود المغرب الأقصى إلى آخر حدود العراق بما فى ذلك الحرمان الشريفان ، وإليها آلت الحلافة الإسلامية واستمرت بها أزيد من ثلاثمائة سنة بل قريباً من الاربعائة إلى أن جاء الملحد الدكافر أتاتورك وحزبه المتولى للحكم فأعلنوا كفر الدولة وحاربوا الإسلام وقضوا على معالمه وعاقبوا من تظاهر به ، وفعلوا من ذلك ماهو معلوم وأعلنوا رسمياً أن تركيا دولة لادينية لعنهم الله .

فقد جاء فى أحاديث صحيحة متعددة أن فتح القسطنطينية سيكون من شروط الساعة وعنده يخرج الدجال وأن المهدى وجند المسلمين معه سيفتحو نها بالتكبير إلى غير ذلك بما كان العلماء لا يعرفون له معنى فى الوقت الذى كانت فيه تركياهى حاملة راية الإسلام، وهى الفاتحة للكئير من بلاد الكفار بأور با وغيرها، ثم هى مع ذلك آهلة بالعلماء و الصلحاء و الفضلاء خادمة للإسلام بالحر مين الشريفين نافعة لأهلما النفع البين الذى كان من أعظم العوامل فى عارتها و لا سيا المدينة المنورة.

فلما أعلن أتاتورك كفر الدولة التركية وحارب الإسلام وأهله ، وصارت القسطنطينية دار كفر بعدأن كانت دار خلافة ، والدولة التركية دولة إلحاد بعد أن كانت دولة إسلام ، فاستحقت بذلك الحرب والقتال واستوجب ذلك فتح القسطنطينية من جديد ، فظهر بذلك مصداق الحديث ومعجزة النبي والتيانية في إخباره بفتحها ووصفها بأن جانباً منها في البر وجانباً منها في البحر .

فروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة أن الذي عَلَيْكِيْةِ قال وهل سمعتم بمدينة جانب منها فى البروجانب منها فى البحر، قالوا نعم يارسول الله، قال ولا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بنى إسحاق فإذا جاموها نزلوا فلم يقابلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا لاإله إلاالله والله أكبر فيسقط أحد فلم يقابلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا لاإله إلاالله والله أكبر فيسقط أحد فلم يقابلوا بسلاح ولم يرموا بسهم.

جانبها، قال ثور بن يؤيد الراوى لا أعلمه إلا قال: الذى فى البحر ، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فمنهاهم يقسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون ،

ورُوى أبن داود والترمذي والحاكم من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ميانية وخروج الدجال في سبعة أشهر ، .

وفى سنن الترمذى من حديث أنس قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة وفى الباب عن غير هؤلاء من الصحابة كعبد الله بن بسر وعبد الله ابن عمرو وغيرهما وهي مخرجة فى المسند والسنن.

إخباره عَيْثَاثُة بالإهمال الواقع من النجديين للمدينة المنورة الذي سيتول بها إلى الخراب

والمدينة المنورة في طريق الخراب لمحاربة القرنيين لها وسعيهم في القضاء عليها بعدم التفانهم إليها وإلى إصلاحها مع إهمالهم لأهلها ومعاكستهم لمن يريد الإقامة بها، وصرفهم النظر عن سكانها وعدم مساعدتهم ومد يد المهونة إليهم لتخرب ولا يبقى بها ساكن ولا مجاور لسيد الخلق عليه ، بغضاً منهم في جانبه الشريف واعتقاداً منهم - قبحهم الله - أن زيارته ومجاورته وتعظيمه بدعة وضلال فهم يسعون لذلك في خرابها حتى ينصرف الناس عن المجاورة والزيارة، وخرابها كاترى من أشراط الساعة .

### إُخباره عِيْنِيْنَةِ بملوك الوقت الخونة الذين هم منشأ الغمُّن

روى الطبر انى فى الـكبيرو الحاكم فى المستدرك من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدى قال: قال رسول الله على الله ميكون بعدى سلاطين الفتن، على أبو اجم كمبارك الإبل لا يعطون أحداً شيئا إلا أخذوا من دينه مثله ، .

فسلاطين الفتن هم الموجودون في هذا العصر لا من كان قبلهم بدليل قوله على أبو أبهم كمبارك الإبل، لأن هذا وصف السيارات ومواقفها، ولل يوجد ذلك إلا في عصرنا هذا على أبو أب ملوك الوقت الذين هم منشأ الفتن القائمة الآن في سائر الأقطار الإسلامية كما هو معلوم.

ويؤيد ذلك أيضاً ذكره لبعضهم ووصفه عَيْشَاتُهُ أَصَحَابِه بِالوصف الذي لم يكن موجوداً قبل وقتنا هذا .

فروى الطبرانى فى الكبير من مرسل عبد الله بن رباح قال: قال رسول عبد الله بن رباح قال: قال رسول عليه والمستقلم المراجع الله قوم محلقة أقفيتهم بيض قمصهم فإذا أمرهم بشىء حضروا.

فالقوم المحلقة أقفيتهم هم العصريون المتفرنجون الذين يلبسون القمص تحت الملابس الإفرنجية أيضاً ويحلقون أقفيتهم تشبها بالكفار لعنهم اللهوهم الملتفون حول سلاطين الوقت أهل الفتن ، أما من كان قبل هذا العصر فلم يكن فيهم قوم محلقة أقفيتهم ولا على أبوابهم كمبارك الإبل.

وروى الحاكم وصححه من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: « يوشك أن ترى الرجل يغبط بخفة الحال كما يغبط اليوم أبو عشرة من الرجال، ويوشك إن عشت أن ترى الرجل الذى لا يعرفه السلطان ولا يدنيه ولا يكرمه يغبط ، كما يغبط اليوم الذى يعرفه السلطان ويدنيه ويكرمه ، الحديث .

وهذا أيضاً حال سلاطين الوقت لكيثرة خياناتهم لأممهم واتصالهم بالدول الكافرة المستعمرة وخدمة مصالحهم ضد الإسلام .

#### إخباره شيالته بدولة اليهود وأنها ستقوم بمساعدة إنجلترا وأمريكا

(فصل) ومن الأمور العظام التي رأيناها كما قال الذي وتيليني و لا تقوم الساعة حتى تروا الامور العظام التي لم تدكمونوا ترونها ، دولة اليهودوالحلاف القائم بينهم وبين المسلمين مقدمة لحربهم مع إمامهم الدجال الأعور الكذاب. ومن المعلوم أن دولتهم إنماكونها لهم الإنجليز والأمريكان وبمساعدتهم هي قائمة وبحمايتهم دائمة .

وقد أخبر الله تعالى بهذا فى كمتا به العزيز المنزل على عبده وأشرف خلقه سيدنا محمد بتاليم فقال تمالى : (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) فالحبل هو العهد والسبب، والناس هم الإنجليزوالأمريكان.

فالله تعالى ضرب عليهم الذلة فلم يجعل لهم دولة يعتزون بها بل هم مفرقون مشردون تحت حكم غيرهم أينها وجدوا من أقطار الأرض إلا بحبل من الله تعالى وأمر منه وقضاء وقدر عند إرادته ذلك آخر الزمان قرب ظهور الدجال اليهودى الأعور ، والركذاب ، ثم بحبل وسبب من الناس ومساعدة منهم لهم فى إنشاء دولتهم ورفع الذلة التي كانت مضروبة عليهم ، وقد وقع ذلك كما قال الله تعالى و بلغه رسوله عليهم .

فقد أشار إلى ذلك فى أحاديث متعددة منها حديث معاذ السابق قريباً أن رسول الله عليه الله عليه والله على الحديث أن رسول الله على الله الله على الله عل

ومنها خديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُو ولا تقرم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يامسلم ياعبد الله هذا يهودى خلنى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود، رواه أحمد ومسلم .

ومنها حديث سمرة قال: قال رسول الله ﷺ ولا تقوم الساعة حتى

يدل الحجر على اليهودي مختبئاً كان يطرده رجل .سلم فاطلع قدامه فاختبأ فيقول الحجر يا عبد الله هذا ما تبغى ، رواه البزار والطبراني .

ورواه أحمد مطولا فى ذكر الدجال وخيه وثم يهلكه الله تعالى و جنوده حتى أن جذم الحائط ــ وقال بعض الرواة ــ أصل الشجرة لينادى يا مؤمن أو قال يامسلم هذا يهودى تعال فاقتله . قال وان يكن ذلك كذلك حتى تروا أموراً يتذاقم شأنها فى نفوسكم وتساملون بينه كم هل كان نبيه كم ذكر له كم منها ذكرا، .

فن هذه الأمور التي تفاقم شأنها في النفوس قبل خروج الدجال دولة أتباعه اليهود فإنه في الوقت الذي جاء فيه الخبر بأن الدول الكافرة أعلنت رسمياً الاعتراف بدولة اليهود ، صار الناس يتساءلون بينهم هل ورد ذكر ما يشير إليها ، مع إخبار الله تعالى بأن ضرب عليهم الذلة والمسكنة ،ما فيه نوع تعارض ، ولكن قول الله تعالى ( إلا بحبل من الله وحبل من الناس ) دافع للتعارض رافع للإشكال، وكذلك إخباره عَلَيْكُ بِمحاربتهم للمسلمين في الأحاديث المتعددة فإنها صريحة في الإخبار بدولتهم ومعينة لمـكانها وعاصمتها وهي بيت المقدس ، وموضع محاربتهم وهو نهر الأردن كماسأذكر الأحاديث الوارد فيها التصريح بهذه الأماكن وجهكونها صريحة فى دولة اليهود أن اليهودكانوا مفرقين فى أقطار الارض مشتتين تحت حكم كل دولة من دول العالم مع ذلك لايتصور منهم حرب للمسلمين ولا قتالهم لاسيما بنهر الأردن وبيت المقدس والحال أن أكثرهم في دول الغرب وأورُّبا بعيد عن هذه الأمكنة ، وإنما يتصور منهم الحربوالقتال إذاكانوا مجتمعين في مكان واحد، ولهم دولة وسلاح وكلمة ونفوذ كا وقع ، فإنهم لعنهم الله بمجرد ما تم لهم الأمر واستقلوا بالدولة التي مكنهم منها إخوانهم الكفار شرعوا في الاعتداء على المسلمين وظلم وأحد أرضهم وأملاكهم ، ولايزال أمرهم على ذلك إلى أن يهلكهم الله عند حروج إمامهم الدجال الذي مو على الأبواب نسأل الله السلامة من فتنته آمين .

#### إخباره عَلَيْكُ بقتال المصريين والسوريين لليهود مما يشير أيضاً إلى الإتحاد الذي حصل بينهم قريباً

روى الطبرانى فى الكبير من حديث مرة البهزى أنه سمع رسول الله برائي يقول و لا تزال طائفة على الحق ظا هرين على من ناوأهم كالإنام بين الأكلة حتى يأتى أمر الله وهم كذلك، قلمنا يارسول الله وأين هم ؟ قال و بأكمناف بيت المقدس، أى نواحيه.

وروى عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والطبرانى من حديث أبى أمامة قال:قال رسول الله يَرْالِيَّة ، لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهر بن لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء حتى أمر الله وهم كذلك ، قالوا يارسول الله وأين هم ؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ،

وروى البزار بسند حسن والطبراني وابن مندة في الصحابة من حديث نهيك بن صريم السكونى قال: قال رسول الله علي د لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه ، قال ولا أدرى أين الأردن يومئذ من الأرض؟ فهذه الأحاديث الثلاثة ظاهرة فيما قلمنا، وبيان ذلك أن النبي ﷺ خصص بهذا طائفة من أمة وقال إنهم لايزالون ظاهرين على من ناوأهم ، وهذا قد تحقق الآن في المصريين مع الإنجليز والفرنسيينِ واليهود والأمريكان . ثم وصفهم الذي يُراتِي بأنهم كالإناء بين الآكلة ، وهذا أيضاً هو وصفهم الآن بعد الإتحاد مع سوريا . فإنه قد ناوأهم الكفار والبهور وأذناب الإستعار كملوك العرب الخونة وهم لايزالون ظاهرين كلما حاول من ناوأهم غدراً أو مكراً أو خيانة به أو بهم افتضحوا وحصل للمصربين الظهور والنصر المحقق، ثم إنه ﷺ أخبر أنهم حوالي بيت المقدس والمراد فلسطين كان يطلق عليها القدس ، والذين حوالى بيت المقدس هم المصريون والسوريون المتحدون . وأخبر ﷺ بأن حربهم معاليهود سيكون بنهر الأردن بشرقيه فوضع القتال هو شرق الأردن الذي قد ينضم إن شاء الله إلى الإتحاد العربى فيقاتل معهم . أماكونه يقاتل اليهود

وحده فغير معقول ، ولاهو منصور على من ناوأه كما قال النبي الله ، لأن شرق الاردن لم يناو أنه الكيفاركما فعلوا بمصر، ولم يجتمعوا عليه كاجتماع الأكلة على الآنية كما فعلوا بمصر، ولم ينتصر عليهم أيضاً وإنماالنصر واقع لمصروسوريا، أيضاً كما وقع لها قريباً مع تركيا وإنجلترا وأمريكا وغيرهم، فتعين أنهم المراد، وأن شرقى الاردن إنماسيكونموضع قتال،وذكر ﷺ في الحديث الثانيأن هذه الطائفة بعضها موجود ببيت المقدس وبعضها حوالى بيت المقدس، والذين ببيت المقدس هم العرب الذين أجلاهم اليهو دوهم أيضاً مع مصروسو ريا، و قدو صفهم ً الذي عَلَيْنَةِ بأنهم ستصيبهم لأواء وهي تشريد اليهود لهم عن ديارهم وأموالهم ومايقاسو نه الآن بمدبب ذلك من الجوع والبردو أنو اع التعب، فهم أيضاً سيقا تلون اليهود مع الجمهورية العربية ، وكل هذا آت قريب، وهويدل على قرب خروج الدجال البهودي الأعور الكذاب، وعلى أن الأمة المصرية هي التي ستفوز بقتاله وقتال جنده اليهود لعنهم الله، وفي هذا بشارة لهم بالإيمان والعصمة، ن فتنة الدجال، لأنالني عَلِيْلَتُهُ سَمَى الذِّبن يقاتلون اليهود مؤمنين في وقت ظهور الدجال، حتى إنالله تعالىسيظهر لهم كرامة كلامااشجر والحجر معهم فيقولالشجروالحجر للمؤمن باعبد الله هذا كافر ورائى فتعال فاقتله، والمؤمن من جيش مصر والاتحاد العربي ، فدل على بقاء إيمانهم في ذلك الوقت ، وأن فتنته لعنه الله غيرضارة بهم إلا من شاء الله تعالى خذلانه نسأل الله السلامة بمنه .

## إخباره عَيَّكُ بَرْكُ الناس اليوم للعائم الصادق بتعرية الرأس أو لبس الطربوش وحده

قال ابن لال: حدثنا محد بن عبد الواحد ثنا إبراهيم بن الحسين ثنامسلم بن إبراهيم ثناعمر بن نهان ثنا حميد بن هلال عن عمر ان بن حصين قال: قال رسول الله متاعم قار المؤمن وعز المرب فإذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها،

وقال الديلمي في مسند الفردوس: أخبرنا الدوني أخبرنا الكسار أخبرنا ابن البني حدثنا أحمد بن يحيي بن زمير عن محمد بن سفيان بن أبي الزود عن

عتاب بن حرب عن عبد الله بن أبي حميد عن أبى المليح عن ابن عباس قال: قال رسول الله عن المناتج و العائم تيجان العرب فإذا وضعوها وضموا عزهم . .

وهذا أيضاً من عجيب معجزاته على الديائم كانت هي اباس العرب ولم بكن يتصور أنهم يتركونها إلى أن حكمت تركيا كثير أمن البلاد العربية والإسلامية فانقشر بسبب ذلك الطربوش وتركت العائم وعند ذلك ذهب عز العرب و تسلط عليهم الاستعار، واستولى على جميع ماكان بيد تركيا التي هي أشأم دولة على الإسلام، وهي أول من سلبت ملك الإسلام كما أخبر به النبي على فلا تمكن الاستعار و تخلق العرب بخلق أهله و قلدوهم في كل شيء وكشف الدكر فارعن رموسهم ورموا البرانيط قلدهم العرب في ذلك أيضاً، وكشفو ارموسهم و تركو االطرابيش والعائم معاً، ففار قوا بذلك الفطرة الإسلامية بسبب ذلك التقليد الأعمى الممقوت، كما وضعوا عزهم من قبل، وبهذا ورد الخبر عن رسول الله على المقوت، كما وضعوا عزهم من قبل، وبهذا ورد الخبر عن رسول الله على المقوت.

قال الديلمى: أبهأنا محمد بن طاهر بن حماد عن ابن المحتسب عن أبى جعفر محمد بن عبد الله بن بزرة عن محمد بن يونس الكديمى عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ربيعة عن أبى جعفر العسقلانى عن طلحة بن زيد ابن ركانة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْكُ و لا زال أمتى على الفطرة ما لبسوا العائم على القلانس،

فهذا الحديث مع تضمنه الإخبار بأن الأمة ستترك لبس العائم على القلانس فهذا الحديث مع تضمنه الإخبار بأن الأمة ستترك لبس العائم و تعرية الرأس و تقليد الإضارة الإسلام وأخلاق الدين والتشبث بأهدا به .

(فصل) وأعجب من هذا أن جماعة من شباب المغرب وفى جهة خاصة منه كانوا ابتدعوا طرابيش ملونة مخططة بالأبيض والأسود كالبرد زعموا أنها من الوطنية ، لأنهم حزب من أحزابها فى زعمهم ، وهؤلاء أخبر بهم النبى عَلَيْكِيْ وَبَطْر ابيشهم و بوقت ظهورها .

قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: حدثنا أبي رحمه الله حدثنا

حوشب بن عبد الكريم حدثنا حماد بن أبى زيد عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يركن في آخر الزمان ديدان القراء فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بالقه من الشيطان الرجيم وهم الأنتنون، ثم تظهر قلانس البر دفلا يستحى يومئذ من الزنا. والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على جمرة ، والمتمسك يومئذ بدينه أجره كأجر خمسين ، قالوا منا أو منهم ؟ قال د بل منكم ، .

فقلانس البرده والطرابيش المخططه بالأسود والأبيض كالبرد، ولم تمكن معروفة من قل، وأيدكو نها المراد في هذا الحديث ظهور الزنا الذي لا يستحى منه عند ظهورها، فقد انفق أنه بعد ظهور هذه الطرابيش بأعوام قليلة لا تتجاوز الحنس أو لا تبلغها قامت الحرب العالمية الأخيرة فد خلت أسبانيا إلى مدينة طنجة بحيشها المؤلف من الاسبان و المغاربة الحونة الكيفرة. فانتشر مهم الزنا انتشار آلم يعهد من قبل في بلد من بلاد الإسلام فكانت العساكر الاسبان و المغاربة يوجدون مع النساء يزنون بهن في أطراف المدينة تحت الاشجار وعند جدر ان البسانين نهاراً والناس يشاهدون ذلك و أنا أحد من شاهده أمام منزلي، و دام ذلك طنجة نحو ثلاث سنين . يشاهدون ذلك موجوداً كثره .

فصل

على أن قوله برقيم و فلايستحيى يومئذمن الزنا بمادق بماهو أعممن الذي حدث بطنجة وهو البرديل و محلات الزنا الرسمية في سائر أنحاء العالم فإن داخله لايستحيى من الزنا ، وإيجاده إعلان المزنا رسمياً بأمر من الدولة والحكام بل ومساعدتها على ذلك ومر اعاتها لأمر الصحة فيه و تعاهده اللبغايا بعر ضهن على الطبيب كل أسبوع. منعاً لانتشار الأمراض في زعمهم لعنهم الله، فالحديث يشير أيضاً إلى ظهور البرديل الذي أحدثه الاستعار بفلاد الإسلام. ويؤيدهذا قوله برائي ويكثر النا ويكثر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر اليوم عند شرب الحنى ، الحديث رواه البخاري ومسلم ، فالزنا الذي كثر اليوم عند ظهور أشراط الساعة وهو الزنا الذي لايستحيى منه أيضاً ، لانه رسمى بأمر الدولة والحكومه ، هو ما بقع في البرديل .

#### فصل

وأما انتشار اللواط والتغاير على الغلام كتغايرهم على المرأة وانتشار السحاق بين النساء واتخاذهن الخليلات لذلك كما هو الموجود الآن ، فالاحاديث في الاخبار به كثيرة .

منها حديث ابن مسعود أن رسول الله بلط قال من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، رواه الطبر انى وأبو نعيم.

وحديث أبي هريرة عن النبي يراي قال و والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الحسف والمسخ والقذف ، قالوا : ومتى ذلك يارسول الله ؟ قال و إذا رأيت النساء قد ركبن السروج واستغى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، الحديث رواه الحاكم .

وفى مسندالفر دوس للديلمى عن أبى هريرة عن النبي عَنَيْكُ قال ولا نقوم الساعة حتى بتغايروا على الغلام كما يتغايرون على المرأة ، وكل هذا مشاهدوقديم نوعا.

#### إخباره عطالة بظهور الكشافة

ولكن المستغرب أن بعض لوطية الإنجليز ابتدع ذلك الجيش من الغلمان المعروف بالكشافة واخترع لهم تلك السراويل القصيرة البادية معها أفخاذهم فانتشروا في سائر الأقطار وقلدهم المسلمون في ذلك. و تولى أمرهم اللوطية في كل بلد شاهدناه ، وقد أخبر الذي ترافي بأن هذا من أحلاق قوم لوط وأن أمته ستفعل ذلك ، فظهر مصداق ما قال ترافي بعد أكثر من ألف وثلاثما أة سنة .

روى الديلي في مسند الفردوس وابن عساكر في التاريخ من مرسل الحسن عن الذي تلكية قال خصال عملم افوم لوط بها أهلكوا و تزيدها أمتى بخصلة ، فذكر الخصال وذكر منها ، والمشى بالاسواق والالخاذبادية ، وهذه اللفظة إنما وقعت في رواية الديلي، وقدرواه أبو بشر الدولابي في الكنى والاسماء من حديث أفس به مالك و قو فا عليه ووذكر فيه خصالا أخرى ، فالمشى بالاسواق والانخاذ بادية ماظهر إلا بظهور هذه الكشافة التي أسها اللوطية ، ثم بعدها صر نازى الانفاذ بادية الدينة والمناوية التي أسها اللوطية ، ثم بعدها صر نازى الانفاذ بادية المناوية التي أسها اللوطية ، ثم بعدها صر نازى الانفاذ بادية المناوية والمناوية التي أسها اللوطية ، ثم بعدها صر نازى الانفاذ بادية المناوية والمناوية و

إخباره عَبَيْكُ بأن أمته سيقلدون الإفرنج في كل شيءكما هوالواقع اليوم (فصل) ومن ذلك التشبه بالـكمفارو تقليدهم واتباعهم في كلر ذيلة وفيكل جنون ومنقصة ، بحيث لايبتدع الكفار شيئًا ولوكان في منتهي السخافة والفظاعة ، وفي منتهي القبح والشناعة ، إلا تهافتوا على السرعة في تقليدهم فيه والمسابقة إلى من يكون الفائز في إتقانه والإتيان به طبق ما ابتدءوه ، حتى مرقوا من الدين الإسلامي ، ثم خرجوا عن نهج سائر الشرائع السهاوية والاديان السابقة ، ثم نبذوا المروءة والإنسانية ، ثم فارقوا العقل بالكلية وصاروا كالوحوش والأنعام والمجانين ، والله بل مايأتيه مقلدة الـكـفار ويصنعونه بأنفسهم لايأتيه بجنون على وجه الارض، منذخلق الله الجنون وإلى أن يحشر الله مقلدة الكفار معهم في النار ، هذا مالا أحتاج أن أفيم الدليل عليه فهو كالشمس في رابعة النهار ، وإن كان لايدركه إلامن حفظه الله من حب تقليدهم ونور الله مع ذلك قلبه بنور الإيمان ، وإنما أذكر إخبارالني عَلَيْتُهُ بِدَلِكُ وَأَنْ أَمَّتُهُ سَتِبَالَعُ فَى تَقْلَيْدُهُمُ الْأَعْنَى إِلَى أَنْ تَصَلَّ إِلَى هَذُهُ الدُّرجَةُ التي يتنزه عنها الجنون وبحل عنها المجانين كما هو الواقع المشاهد فاستمع إلى ذلك و تعجب .

روى البخارى ومسلم منحديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله على البخارى ومسلم منحديث أبى سعيد الحدرى قال: قال رسول الله وخرر اعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر طب لتبعتموهم ، قيل يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال (فمن) .

وروى الطبرانى من حديث عوف بن مالك أن جبريل نزل على الذي عَلَيْكَانِيْنَ وَهُو حاضر ، فلما سرى عنه قال : وجاء جبريل يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل واتما خذن بمثل أخذهم إن شبر أفشبر و إن ذراعاً فذراع وإن باعاً فباع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه ، الحديث .

وروى أحمد من حديث سهل بن سعد الأنصارى عن النبي وَيَطْلِيْنِهِ قَالَ و والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلـكم مثلاً بمثل ) .

وروى البزار والحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله عَلَيْنَا قَالَ ، لتركبن سنن من قبلـكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم ، .

وروى الطبرانى منحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْنَ وَانتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل لتركبن طريقهم جذو القذة بالقذة حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيسكم مثله حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعها ثم يرجع إلى أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه ،

وروى الحاكم في صحيحه و ابن وضاح في البدع من حديث حديفة بن اليمان قال: دلتنقض عرى الإسلام عروة عروة و لتركبن سنن الأمم قبلكم حنذ و النعل بالعنل لا تخطئون طريقهم و لا يخطئنكم ، حتى لو أنه كان فيهم من يأكل العذرة رطبة أو بابسة لا كلتموها. و الله ماهو بالرأى و لكنه الحق اليقين ، لفظ ابن و ضاح.

فن شاهد حال الناس اليوم وتفانيهم فى انباع الإفرنج علم مطابقة علم الأحاديث بالحريف وأنهالم تخطىء من وصفهم شيئاً، وأقدم بالله الذى لالله إلاهو أنه لووجد فى الكفار اليوم من يأكل العدرة رطبة أويابسة كما فى هذا الحديث لبادروا إلى أكلما مع إعجابهم وسرورهم بذلك، فليس أكل العذرة

بأصمب من قلم العين. وقد عرض قريباً بعضهم فلع عينه وإلصاقها ببعض الملاحدة إن كان يرى بها ، لاحباً في هذا الملحد فقط . بل لأن بعض الأوربيين فعل ذلك مع بعض مشاهيرهم ، ولو أردنا أن نذكر ماعلمناه أو شاهدناه من هذا لذكر نا ما يتعجب منه العقلاء .

### إخباره ﷺ بترك أمته الاحذية العربية ولبسهم الجزم الإفرنجية ذكوراً وإناثاً

(فصل) ومن العجب أن الناس قلدوا الإفرنج فى كل شيء، وأول ذلك الملابس، وخلعوا ملابسهم العربية الشرقية رجالا ونساء كما قال عليه الأحذية أنه بقيت بقية متمسكة بملابسها العربية أو الشرقية الإسلامية ماعدا الاحذية الإفرنجية، فإنه استوى الجميع فى لباسها سواء المتعمم والمتفرنج والمتعربة والمتفرنجة، وقد أخبر النبي عليه النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المنابقة بهذا بخصوصه زيادة على الاخبار السابقة بأن أمته ستتبع الإفرنج فى كل شيء .

روى الطبر الى من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكُنْ وإذا تخففت أمنى بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصفوا نعالهم تخلى الله عنهم.

فالحفاف ذات المناقب أى الرقاع ، والقطع المتعددة أو الألوان المختلفة كما في كتب اللغة هي : الاحدية الإفرنجية ، والحصف التلميع الذي تلمع به بالدهن المخصوص لذلك ، لأن معناه البرق واللمعان ، كما قال الراغب ، أو الألوان المتعددة أى جعلوها مختلفة ، كما هو الواقع فيها أو في بعض أصنافها.

#### إخباره ﷺ بانتشار الروايات الى كلهاكذب وخيالات

(فصل) ومن ذلك ظهور الروايات بكثرة ، وامتلام الدنيا بهاحتى لاتجد شاباً من هذا الشباب الفاسد إلا وفيده رواية منها يقرؤها ، وفي بيته عشرات أو مثات المجلدات منها ، وأوقاتهم عامرة بقراه تها ، وكلها كذب محض وتخيل لاحقيقة له ، وقد أخبر النبي مَنَيَالِيْتُهُ بذلك .

فروى أحمد فى مسنده بسند صحيح من حدبث أبى هريرة أن رسول ألله ويتقارب وتتقارب والمناعة حتى تظهر الفتن ، ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج ، قلت وما الهرج قال : القتل ، فالسكذب كان موجوداً وكثيراً فى كل زمان ، ولكن الكذب الذى فشا فى هذا الوقت مع ظهور الطائرات والسيارات التى بها تقارب الزمان وتقاربت الأسواق وكثر القتل ، هو كذب الروايات .

يزيد هذا وضوحاً ما رواه نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من حديث معاذ ابن جبل رضى الله عنه فى أشراط الساعة و إن الدم يسفك بغير حقه والمال يعطى على الكذب ، .

فإعطاء المال على الكذب صريح فى أن المراد من قوله وسي ويسكر ويسكر الكذب، هو الروايات، فإنه يدفع فيها الأموال السكثيرة أولا لمؤلفها السكذاب فإن صاحب المكتبة يدفع له أموالا كثيرة ليأذن له فى طبع ذلك السكذب الذى سيتجر فيه ويربح فيه الأموال الطائلة من المشترين القارئين لذلك السكذب بفرح وسرور وتلهف وإقبال.

ثم فى وقت ظهورها وانتشارها ظهر سفك الدم بغير حق من الكفار المستعمرين للبلاد ومن الشباب الفاسد الملحد فى اغتيال الناس بالباطلكم هو الواقع بالمفرب من زنادقة حزب الاستقلال الذين فاق جورهم وسفكهم للدماء جور الدول المستعمرة لعنهم الله أجمعين .

ويؤيده أيضاً مارواه الحاكم فى المستدرك من حديث عبد الله بن مسعرد رضى الله عنه: « إذا كثر الكذب كثر الهرج ، .

وقال نعيم بن حماد في كتاب الفتن: ثنا بقية بن الوليد ثنا أبو محمد بن حاجب عن زياداً وابن زياد قال سمعت كعب الأحباريقول قال رسول الله علي و يأتى في آخر الزمان أصحاب الألواح بزينون الحديث بالكذب تزيين الذهب بالجوهر،

إحباره يالل بظهور الثميل

( فُصل ) ومن ذلك التمثيل فإنه من الـكذب الذي انتشر في الأرضَ ويعطى عليه المال ، بل تنفق فيه الأموال الكثيرة وهو ما اتبع الناس فيه الإفرنج وجنوا بجنونهم ومرقوا من الدين والعقل والمروءة والإنسانية وأصبحوا كالانعام، بل هم أضل سبيلاكما وعسفهم الله تعالى به، وهو من أعظم المصائب والرذائل التي ابتلي بها أمل الوقت المتفرنجون لاشتماله على فساد الدين والدنيا والقضاء على الأخلاق والأعراض. وقد ألفت جزءاً في بيان مفاسده و دلائل حرمته سميته , إقامة الدليل على حرمة النشيل ، وهو مطبُّوع فعليك به، وقد روى الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الزلزلة فقالت : و إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها متكت مابينها وبين الله عز وجل من حجاب، وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها ناراً وشناراً ، فإذا استحلوا الزنا وشرب الخور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه . فقال للأرض: تزلزلي بهم فإن تأبوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم ، الحديث قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي فأخطأ ، بل رجاله رجال الصحيح كما قال الحاكم ، فما ذكر في هذا الحديث هو وصف الممثلات والممثلين مع نشرهم للفسوق والفجور والكذب

#### إخباره يتاليخ بتعلم اللغات الإفرنجية واختلاف ألسن العرب

(فصل) ومن ذلك تعلم اللغات الإفرنجية واختلاف ألسن العرب بحسب الدول المستعمرة لبلادهم ، فطائفة كتكلم بالفرنسية وأخرى بالأسبانية وأخرى بالإنجليزية وأخرى بالروسية ،وغيرهامن ألسن الدول المستعمرة . روى الطبراني في الأوسط الكبير من حديث سلمان الفارسي رضى الله عنه قال : قال رسول الله متالجي و إذا ظهر القول وخزن العدل واختلفت الألسن وتباغضت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه ، فعند ذلك لعنهم الله فأصهم وأعمى أبصارهم ، .

فُسبق حديث عمرو بن تغلب عن الذي يَلِظِيمُ أنه قال: « إن من أشراط الساعة أن يفشو المال و تفشو التجارة و يظهر القلم و يبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان و يلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ، رواه النسائي في البيوع من سننه ،

فاختلاف الألسن المذكور في الحديث الأول إنما المراد به اختلاف السن العرب باللغات الإفرانجية وإلا فاختلاف السن الخلق موجود من يوم نشر الله نسل آدم عليه السلام في الأرض ويؤبد ذلك أن الأشياء المذكورة معه لم توجد إلا في الوقت الذي نشأ فيه الاستعار وفسد معه أخلاق العرب والمسلمين ، فبسبب اختلاط العرب بالإفرنج وتعلم لغاتهم وأخلافهم فشا فيهم تباغض القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل وأخلافهم فشا فيهم تباغض القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والعمل العرب بالإفرنج وتعلم لغاتهم والمناهم فيهم تباغض القلوب وقطيعة الرحم وطهر القول وخزن العمل والمناهم فيهم تباغض القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والمناهد فيهم تباغض القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والمناهد فيهم تباغي المناهد فيهم تباغي القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والمناهد فيهم تباغين القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والمناهد فيهم فيهم تباغي المناهد فيهم تباغي المناهد فيهم تباغي المناهد فيهم تباغي المناهد فيهم تباغين القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والمناهد فيهم تباغين المناهد فيهم تباغين القلوب وقطيعة الرحم وظهر القول وخزن العمل والمناهد فيهم تباغين المناهد فيه المناهد فيهم تباغين المناهد فيه المناهد فيه المناهد فيه المناهد في المناهد في المناهد فيهم تباغين المناهد فيهم تباغين المناهد في المناهد فيهم تباغين المناهد فيهم المناهد فيهم تباغين المناهد فيهم المناهد في المناه

وعدم وجود الكانب في الحنايم كاد يتحقق اليوم في المغرب وبعض الأقطار التي كانت تحت سيطرة الاستعاركا لجزائر فإنه يوجد في كثير من الاحياء الكتاب باللغة الاجنبية ولا يوجد فيها الكاتب بالعربية ، لأن تعليمهم إنماكان في المدراس الإفرنجية التي لا تعلم إلا بلغتها وكمتابتها بقصد القضاء على اللعة العربية التي هي أساس الإسلام.

#### إخباره علي بكثرة المدارس العصرية

( فصل ) وقد أشار مَالِكُمْ إلى هذه المدارس وانتشارها وكثرة المتعلمين فيها مع جهلهم بالدين .

فروى أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله على أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخدها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة أو تركت السنة، قالوا: ومنى ذلك يا رسول الله؟ قال: وإذا كنر قراؤكم وقلت علماؤكم وفى رواية فقهاؤكم، الحديث.

وروى الطبراني من حديث عبد الرحمن الأنصاري قال: قال رسول

الله علي ومن إقتراب الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء.

فاكثرت القراء إلا بسبب هذه المدارس التي انتشرت بسبب الاستعار ثم المتخرجون منها قراء جهلة عالمون بالدنيا جاهلون بالآخره ، عارفون ما يلزم لإصلاح دنياهم ، جاهلون بما يجب عليهم معرفته في إصلاح دينهم و بهم صارت الدنياكثيرة القراء قليلة الفقهاء كما قال بالله .

#### نمـــل

وهذه المدارسهي أخطر خطر على الإسلام وأعظم ضررعلي أهله فإنها السبب الوحيدفي القضاءعلى الدين وانتزاعه من الشباب المتعلم فيها والمتخرج منها، وفساد أخلافهم وكفرهم وإلحادهم فإن الكفار لعنهمانة بعد تفكير طويل فيأسباب القضاء على الإسلام وتجارب دامت أكثر من خمسها نةسنة لم يجدو الذلك وسيلة أنجح ولاطريقآ أقرب منالمدارس ولذلك وجهوا عنايتهم إليها وإلى الإكثار منها في كل قطر استعمروه لأجل القضاء على الإسلام بعد أن عقدوا عدة مؤتمر ات كاهو مفصل في كمتاب والغارة على العالم الإسلامي، وكتاب والمستشرقون، وهماكتابان ينبغي لكل مسلم مغرور بالاستعار مفتون بحضارة الإفرنج أن يقر أهما حتى يكون على بصيرة من مقاصد المستعمرين ويتحقق من الغاية المقصودة لهممن حرصهم على تعليم أولاد المسلمين ولاسيما البنات، فقد صرحوا لعنهم الله بأن البنت المسلمة إذا تعلمت اللغة الإفرنجية فإمها ستتخلق بأخلاق الإفرنجو تتشبع بروح التفرنج بسبب التعليم أولا. ثم بما تقرؤه من المجلات والجر الد والكدّب الإفرنجية وبذلك تضعف فيها الروح الإسلامية والتعاليم الدينية، ثم تكرن هي وحدها مدرسة إذا صارت أماتربي أولادها على الروح الإفرنجية فينشئون بعيدين عن الدين جاهلين به، و بذلك يقع انسلاخهم من الدين ومروقهم من الإسلام، وقد جاءتهم المدارس بالنتيجة المرغوبه لهم، وهي إنسلاخ الشباب المتعلمفي مدارسهم منالدين وإن لم يعتنق الديانة المسيحية إلاأنه أعدى للاسلام (م ـ ه مطابقة)

والمسلمين من المسيحية بألف درجة ، فقد أصبحوا يحاربون الإسلام علانية في الوقت الذي تحارب فيه المسيحية الإسلام خفية .

وأصبحوا يحاربون الإسلام بعنف وقوة وصلابة فى الوقت الذى نحاربه المسيحية بلمين وتدرج وسياسة ، ف كل شيطان منهم أضر على الإسلام من ألف كافر .

وقد اعتى الإخبار عنهم جملة وتفصيلا فاترك من أحو الهم ولاأقو الهم شيئاً الاوقد ذكر موحذر منه أمته، فاسمع ماساً لقية عليك من ذلك لتزداد إيما نا ويقيناً بعظمة هذا الذي الكريم ومحبة في جنابه العظيم عليسي وشرف وكرم.

### إخباره عَلَيْتُ بالعصريين الملاحدة الزنادقة ، وذكره أوصافهم التي هم عليها الآن

(فصل) روى البخارى ومسلم من حديث على عليه السلام قال :قال رسول الله عليه السلام قال :قال رسول الله عليه الله على آخر الزمان قوم أحداث الاسنان سفها م الاحلام يقولون من خير قول البرية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمر قون من الدين كايمرق السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم ،

وروى أحمد والترمذى وابن ماجة من حديث عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه و بخرج فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول الناس يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم ، .

فهؤلاء الأحداث المذكورون هم هذا الشباب الفاسد المكافر الملحد المارق من الدين الذين يتمشدقون بالوطنية والجهاد ومحاربة الاستعار الذي هو من حير قول البرية ، وهم أول من يثبت قدم الاستعار وينصر الكفر بنشر مبادئه وعوائده وأحلاقه وملابسه وعقائده ومحاربته للاسلام والقضاء على محاسنه وآثاره والسعى في قلعه من النفوس ، والدعوة إلى ذلك بالقول

والعمل والقوة بقدر مانى الوسع والإمكان، بل لو وجدوا السبيل لـكنفروا الناس بالقوة كما فعل أتاتورك لعنه الله .

وقد ذكرهم الله تعالى فى كمةا به العزيز وأخبر بأنهم كافرون غير مؤمنين كا أخبر بذلك النبي عِيَنَالِيَّةٍ .

فقال تمالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بحره منين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بماكانوا يكيذبون. وإذا قيل لهم لانفسدوا في الارض قالوا إنما محن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون. وإذا قيل لهم آمنواكما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما محن مستهزؤون. القهيستهزى، بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كذل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمى فهم ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسممهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير).

فهذه الآيات يزعم كثير من المفسرين أنها نازلة في المنافقين وليس كما زعموا بل هي نازلة في هؤلاء الملاحدة المفسدين كما بينته في كتابى و بيان غربة الدين بواسطة العصريين المفسدين ، من وجوه تزيد على العشرين كلها قاطعة في تحقيق نزولها فيهم وأن المنافقين إنما أدخلهم المتقدمون فيها لأنه لم يكن أمامهم غيرهم ف كانت الضرورة داعية لهم إلى تنزيلها عليهم كما في آيات أخرى واردة في هذا الزمان فحملوها على ما كان موجوداً في زمانهم كما قدمناه في قوله

تعالى (وحلقنا لهم من مثله ما يركبون) وكما فعلوا فى قوله تعالى: (حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وازينت) الآية وغيرها وكذلك فى أحاديث كثيرة كأحاديث تقارب الزمان وتقارب الأسواق وغيرها، والمقصود أنهذه الآية لم تنزل فى المذافقين المارقين الملاحدة المتفرنجين الذين ولدهم الاستعارالكافر وأنتجتهم مدارسه الإفرنجية للقضاء على الإسلام، والدايل على ذلك أمور:

الأول: ورد النص بذلك فقد روى جماعة عن الأعمش عن المهال بن عمر و عن ابن عبد الله الأسدى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) قال سلمان : لم يجيء أهل هذه الآية بعد، ورواه ابن جرير عنه أيضا قال و ماجاء هؤلاء، وهذا الحديث له حكم الرفع حتى إنه يجوز عند بعضهم أن ينسب إلى النبي بالنبي النه لا يقال من قبل الرأى ولا مدخل للاجتهاد فيه بل هو توقيف محض مما تلقاه عن النبي بيتنافي .

وقد قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان رضى الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا فى زمن الذي والمسلمة أعظم فساداً من الذين كانوا فى زمن الذي والمسلمة أحد .

قلت: وليس كذلك، بل مراد سلمان رضى الله عنه أو مراد الله تعالى على السان رسوله على الذى منه تلقى سلمان رضى الله عنه ذلك أن أهل هذه الآية النازلة فيهم والمخبرة عنهم سيكونون آخر الزمان، وليس المراد بها أحسداً بمن كان في عصر الذي عليه لانها لايمكن أن تنطبق عليهم إلا بتأويل وتسكلف بخلاف أهلها النازلة فيهم من ملاحدة هذا العصروشبابه الفاسد، فإنها منطبقة عليهم حرفاً حرفاً كما ستعرفه. وإذا قد صح الخبر والتوقيف بأن أهلها لم يكونوا في الصدر الأول وأنهم آتون في آخر الزمان وقد ظهروا بالأوصاف الذي ذكرها الله تعالى لم يبق أدنى شك في أنهم المراد من الآيات المذكورة.

الثانى: وهو من الأدلة القاطعة أنكلة مصلح لم تتداول ولم يعرف الإكثار من ذكر ما بل و لاذكرها مطلقاً إلاعند ظمور هذا النشء الفاسد المارق، فلا تسمع من ذكر ما بل و لاذكرها مطلقاً إلاعند ظمور هذا النشء الفاسد المارت شعارا لهم كلمة مصلح من مؤمن بالله و بكلمة خائن أيضا، فها تان المكلمة ان هما الشعار الوحيد لهؤ لا ما المارقين لعنهم الله، وقدور دفى السنة المتواترة الإخبار بها عنهم كاساذكره، فتعين أن الآية نازلة فيهم لافى منافق عصر النبي الله فإنه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون إنهم مصلحون و لانقل عن واحد منهم كلمة مصلح، مع كثرة ما نقل من الأخبار و الحوادث التي جرت لهم أول بعضهم مع الصحابة رضى الله عنهم في حياة الذب على النبوية والسنة النبوية .

الثالث: أنه لم ينقل عن المنافقين أنهم كانو ايفسدون في الأرض، ولاكان لهم كبثرة وانتشار حتى يقال إنهم أفسدو افى الأرض، بلكا نو اشرذمة قليلة قاصراً وجُودهاعلى المدينة الشريفة المنورة وماحولها. وأيضاً لم تكن لهم قوة ولاسلطة وسيطرة حتى بظهر واللفساد فىالأرض بلكان سيف الشريعة قاهراكم وهمأذل وأقلوأضعفمن أن يظهروا الفسادفي الأرض،وإنما الذين ملئوا الأرض فسادأ يؤيدهم في ذلك الإستعمار وتحميم قوانين إخوانهم بل أسيادهمالكفار ، باسم الرقى والحضارة والتمدن والحرية في القول والعمل والآراء والأفكار، هم هؤلاءً المارقون الملاحدة جندالشيطان وعسكر الدجال ومقدمته الذين يمهدون له السبيل ويفسحون أمامه المجال ويسملون الطريق لاتباعه، والإيمان به، والمبادرة إلى تصديقه عند حروجه، فما بق فى الدنيا قطر إلاوهم موجودون به، إلاأن البلادالمنكوبة بكم يرتهم الآنهي المغربوالشام والعراق، وإن كان لهم وجود بسائر الأقطار الإسلامية فهم بحرأتهم على الله تعالى وعلى مخالفة أوامره ومحاربة دينه بإظهار المعاصي والإلحاد والطعن في القرآن تارة ، والأحاديث النبوية أخرى ، وعقائد السلف الصالح وأهل السنة وإظهار العلوم الإفرنجية والدعوة إليها وإلى التخلق بأخلاق الإفرنج واتباعهم فى كل شيء وإلزام الناس بذلك وإجبارهم عليه بدعوى أنه السبب الوحيد الموصل إلى الإستقلال والحرية وأمثال ذلك

هم الذين يصح أن يقال عنهم إنهم أفسدوا في الأرض ، فإن الأرض امتلأت فساداً وكفراً وتفريجا وإلحادا ومروقا من الدين بل من سائر الأديان ، بهم وبدعايتهم في مؤلفاتهم وبجلاتهم وجرائدهم ومدارسهم وأحزابهم وأنديتهم وسائر حركاتهم أما منافقو زماله يمالي فلم يحصل منهم فساد في البقعة الصغيرة التي كانوا بها مطلقا ، فضلا عن أن يحصل منهم في الأرض بل ماصدر منهم عا يسمى فسادا في الأرض ، مقدار شعرة بالنسبة اثور عاصدر من هؤلاء ، بل لم يصدر من أولئك فساد أصلا إلا ماكان في نفوسهم من الكفر القاصر عليهم وهو النفاق ، فكيف يمكن حمل الآية عليهم وهم أبرياه منها ؟ فأفسم بالله أن الله تعالى ما أراد بالآيات الكريمات إلا هؤلاء المارقين وأنه لو رآهم المفسرون من السلف لقطعوا بذلك ورجعوا عن تزيلهم الآيات على منافق عصر الذي تمالية .

الرابع: أنه لم ينقل عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يقولون للمنافقين لانفسدوا فى الأرض ولا كان ظاهرا منهم فساد فى الأرض حتى يقولون لهم ذلك ، إنما كان منهم النفاق والكفر فى أنفسهم وذلك وإن كان يسمى فى الشرع فسادا باعتبار ما يثول أمره إليه ، إلا أنه لم يكن معروفا فى اللغة أنه فساد حتى يقال لهم لاتفسدوا ، وإنما يقال لهم لاتكفر وا بالقه ولا تنافقو او يحوذلك ، وكيفها كان الحال فلم ينقل إلينا أنهم قالوا لهم ذلك لاسيا مع تسترهم غاية النستر بكفرهم وظهورهم بالإيمان خوفا على دما تهم وإنما كانت تظهر من بعضهم بو ادر تدل على نفاقهم ، والله تعالى يخبر أنه قيل لهم ذلك وأنهم أبوا بأنهم مصلحون الذين قيل لهم ذلك وأنهم أبوا بأنهم مصلحون الذين قيل لهم ذلك وأنهم المولفات الخاصة والمقالات فلا يحمى مناظرات المؤمنين معهم وردودهم عليهم بالمؤلفات الخاصة والمقالات أهل السنة والجماعة والتزام عقائد الإيمان والخضوع لأوامر القرآن ، وهم يحيبون بأن الحق هو ماهم عليه وأن ما يدعون إليه من الإيمان بما قال الله والتصديق بما جاء عن رسوله بالتحوالهمل بما يعمل به المسلمون تأخر و وجعية وأنهم والتصديق بما جاء عن رسوله بالتحوالهمل بما يعمل به المسلمون تأخر و رجعية وأنهم والتصديق بما جاء عن رسوله بالتحوالهمل بما يعمل به المسلمون تأخر و رجعية وأنهم والتحديق بما جاء عن رسوله بالتحوالهمل بما يعمل به المسلمون تأخر و رجعية وأنهم والتحديق بما جاء عن رسوله بالتحوالهم بما يعمل به المسلمون تأخر و رجعية وأنهم والتحديق بما جاء عن رسوله بالتحوالة والعمل بما يعمل به المسلمون تأخر و رجعية وأنهم والتحديق بما حديد و المناحدية وأنهم بعدون المنه المسلمون تأخر و رجعية وأنهم والتحديق بما حديد و المناحدية وأنهم بعدون المنه بالمناحدية وأنهم و ما ويتحديد والمنه و المنه و المنه و المنه و المنهم و المنه و المنه و المنهم و ا

قاموا بدءوة إصلاحية وأنهم المصلحون كما هومعروف عنهم مشهور من حالهم.

الخامس: أن المنافقين ما كانو ايخدعون المؤمنين إلا خداعا خفيفا بالتظاهر الهم بالإيمان ومعلوم أن ذلك ايس فيه كبرخداع وإيما الخداع الحيقق هوخداع هؤلاء الملاحدة الذين أفسدوا على الملايين من المسلمين دينهم وعقائدهم وأخلاقهم حتى سلخوهم من كل فضيلة باسم الرقى والحضارة والتقدم وخدمة الوطن والسعى في الحرية والإستقلال والإنصاف بالإيمان الصحيح المجرد عن الحرافات والرجعية وأنهم إذا لم يتفرنجوا في أنفسهم ويبتعدوا من الدين ومظاهر موآدابه فإن الدول المستعمرة تعتقد فيهم أسهمتعصبون للإسلام فلا يعطونهم الإستقلال حتى أصبحءوام النساء والشباب بسبب دعايتهم الملعونة يرونأن الخروجءن المظاهر الدينية هو الإيمان الصحيح ، وأن العمل بالدين واتباع سبيل المؤمنين وماكان عليه آباؤهم وأسلافهم هو الخيانة االكبرى للدينوالوطن كاسمعناه من عشرات منهم وبلغنا عنآ لاف منهم حتى مرق منالدين أكثر أهلالارض، ولايزال الأمرفي إزدياد حتى تقوم الساعة ولايوجد على الأرض من يقول لاإله إلاالله ، فهذا هو الحداع لله و الذين آمنو اكما قال الله تعالى لأنه خداع أثر على عقول البسطاء والجهلة من الناس فضرهم فىدينهم وكفروا بالله منحيث لايشعرون ، أما منافقو زمن النبي الله فلم يحصل منهم خداع لمؤمن واحد ولم يمكه نهم أن يضرواواحداً في دينه فضلا عن الملايين بمشارق الأرض ومغاربها، فوجب أن الآية نازلة في هؤ لاء المارقين المخادعين .

السادس: أن هؤ لاء عم الذين إذا اجتمعوا بالمؤ منين من العوام الذين يطمعون فى خدمتهم و جلبهم إليهم و إدخالهم فى أحز ابهم السياسية و تدريحهم إلى الضلال و الإلحاد قالو الهم نحن عؤ منون خادمون للدين مصلحون المجتمع، و إذا خلوا إلى شياطينهم ورؤسا تهم و إخوانهم الملاحدة أمثالهم و الدكه فار أصحاب الجامعات المؤسسة للتبشير بالدين المسيحى و إعطاء الاجر على إفساد عقائد المسلمين قالوا لهم إنامعكم إنما فعن مستهزئون بهم و سالكون طريق السياسة معهم حتى تمدكن نا الفرصة فنصرح

و نعلن بالمقصود ، لأن التصريح بذلك و الوقت لميحن بعد يعود علينا بنقيض المقصود، هكذا قال جماعة منهم قدموا للمحاكمة ورفعت عليهم قضايا بمحاربة دين الديلة الرسمى فكانوا يتبرأون منالكفر والإلحاد ويصرحون بأنهم مؤمنون ويؤولون كلامهم الذي ألحدوا به في مؤلفاتهم ومقالاتهم ، فإذا أفلتو امن الحـكم تهكموا بالقرآن والدين وسخروامن الإسلام وأهله، وعندنا مكاتب بخط الزيات وأحمدأمين يخاطبان فيهاذلك الملحدالندل إسماعيل مظهر العنهم الله يقو لازفيها إن هذه التصريحات الهامة المفيدة للجتمع والمصلحة للرأى العام لازال أو ان التصريح بهالم يحضر، فاقتصر الآن في مقالاتك للرسالة على الابحاث الأدبية والتاريخية، فإن الرأى العام لازال لم ينضج لقبولما تقول في مثل هذا ، بما هو غير حاضر معنا ، وماذا يقول هذا اللعين، عالازال الرأى العام لم ينضج بقبوله ؟ 1 يقول: إن فكرة وجود الإله فكرة خاطئة ، وإن القرآن إنما هو من كلام أصدق الصادة بين و إمام الأنبياء والمرسلين على ، وإنه لم يكن اسمه محمد بن عبدالله بل كان اسمه قلم ، وأنه بمالاأستجيز حكايته اهنة القدعلي قائله، وقدفعل والحمد للهو ذهب به إلى أمة الهاوية مع الكاتبينله وجمعهم مع إخوانهم الكفرة في دار الهوان. فهذه الأقوال هي التي يقول عنها الزيات وأحمدأمين: إن الرأى العام لاز اللم ينضج لقبو لها، ثم في كتبهم ومقالاتهم قدلايفصحون بذلك وإنما يمهدون له انتظاراً لوصولالوقتكاقالوا وكذلك تظاهر بعضهم بالإسلام والتراجع عن الإلحاد وكتب في مسائل إسلامية ، فحصل بينه وبين بعض أصحابه شنآن فـكـتبيفضحه على صفحات الجرائد، ويكذبه فما يتظاهر به من الإيمان، وقال له: ألم تـكن يمينك في مجالسنا: والله الذي لا وجود له؟! وكمذلك كان عبدالقادر المغربي يحضرم سندأ حمد على شيخنا الإمام ابن جعفر بمنزله بصالحية دمشقوحضرت أناوهو علىشيخنا المذكورمجالس من كتابه في العلم النبوى ، وذلك كان منه خداعاً للمؤمنين لأنه كان إذا خلا بإخوانه الملاحدة صرح لهم بنقيض ذلك حتى جاء جماعة من علماء دمشق وأعيانها إلى شيخنا المدكور يطلبونمنه أن يطرده ولايقر أمعه مسندأ حمد،وكان يقرؤه في المسجد بطلب منه، فاضطر لترك القراءة من أجل طلبهم، وكان محمدكر دعلي

لا يتظاهر لأهل الإيمان إلا بما يدل على الإيمان ، فإذا خلا بالمدفرة أمثاله فلا تسأل عن كفره بالله وإلحاده، وتداتفق أن دخلت يوماً لصلاة العصر بالمشهد الحسيني ومعى بعض أفراخ الملاحدة بمن كان لا يظهر عليه إلحاد في ذلك الوقت وكان صديقاً لمحمد كرد على فوجدناه خارجاً من المشهد فتعجبنا، فسلم عليه من كان معى ووقف يماز حهقائلا: كيف جئت تزور الحسين؟ فقال له: أناو الله ماأ عتقد في الحسين؟ إنما جئت الفرجة على المكان ومعرفته، وكم في محمد ، في مجالس المؤمنين يجبنون عن التعريج بإلحادهم، ولكن فؤلاه من نظير فهم في مجالس المؤمنين يجبنون عن التعريج بإلحادهم، ولكن إذا انفر دوا أو طمعوا في شخص أن يجروه إلى الإلحاد صرحوا بذلك .

السابع: أن الله تعالى قال: (ويمدهم فى طغيانهم يعمهون) أى يزيدهم فيه، وهذا الإمداد منه تعالى لم يحصل للمنافقين، بل قضى على نفاقهم وأظهر دينه وأعلى كلمته حتى لم يبق بجزيرة العرب منافقاً. ثم هم فى حال وجودهم كانو ضعفاء متسترين يضعف أمرهم يوماً بعد يوم وإنما حصل الإمداد والظهور والزيادة كل يوم لهؤلاء المارقين الذين ظهروا على أهل الحق وانتصروا على أهل الإيمان بحكم الوقت الذي قضى الله أن يظهروا فيه كما أخبر النبي عليالية.

النامن: أن الله تعالى قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) والشراء دفع شيء في مقابلة أخذ غيره، فمعنى الآية أنهم دفعوا الهداية وأخذوا بدلها الكفر والضلالة وذلك لا يتصور إلا إذاكانوا مهتدين متصفين بالهداية ثم فارقوها، والمنافقون لم يكونواكذلك ولاكانت عندهم هداية مطلقاً لأنهم ما آمنوا حقيقة في وقت ما من عرهم وإنما أظهروا الإيمان بلسانهم معالإصرار على الكفر في بواطنهم وذلك أخبث الكفر الذي هو النفاق وإنما الذين كانوا مؤمنين في الأصل متمسكين بالإسلام مهديين به ، ثم باعوا تلك الهداية واشتروا بها الكفر والضلالة هم هؤلاء المارقون .

التاسع: وكذلك المثل الذى ضربه الله تعالى لهم فإنه لايتنزل على المنافقين وإما يتنزل على هؤلاء المارقين لأن المنافق الأصلى مااستضاء بنور الإيمان تط

وما دخل قلبه منه شيء ، بل هو مستمر على كفره وظلمة قلبه به ، وإنما الذي استضاء أولا بنور الإيمان وانتفع به ، ثم حرمه الله منه وأذهب نوره من قلبه هم هؤلاء المارقون الذين ولدوا في الإسلام بين أبوين مسلمين وتربوا فيه وشبوا عليه إلى أن دخلوا في المدارس الإفرنجية وتعلقوا بالضلالات العصرية فسلب الله منهم الإيمان وأذهب الله نوره من قلوبهم ، وتركهم في ظلمات الجهل والإلحاد لا يبصرون الحق ولا يهتدون إلى الرشد ، صم بكم عمى فهم لا يرجعون عن ضلالهم ، لانهم أشربوه في قلوبهم ووجدوا فيه راحة من عناء التكاليف الشرعية والخلاعاً من المروءة والإنسانية وانفسح أمامهم المجال لارتكاب كل ما تهواه نفوسهم من والإنسانية وانفسح أمامهم المجال لارتكاب كل ما تهواه نفوسهم من المحرمات والفواحش والإباحية التي يدعو إليها التفريج والإنخلاع من الدين والحياء والمروءة والآداب السامية .

العاشر: وكذلك المثل الثانى لا ينطبق على المنافقين وإنما ينطبق على هؤلام المارقين لأنهم الربيتهم في الإيمان، واعتقادهم حقيقة القرآن ظاهر أو إيما نا سطحيا عند أكثرهم دون من ألحد صراحة منهم، تتردد في نفو سهم الشكوك إذا سمعو دلائل الكتاب والسنة بإبطال ماهم عليه وضلال ماهم سائرون فيه، فهى كالرعد والبرق تخوفهم بما في نفو سهم من الاعتقاد الذي نشأوا عليه، ولكنهم لغلبة الهوى عليهم يعرضون عنها خوفاً من ثبوت حجة الله عليهم وظهور كفرهم وفجورهم للمؤمنين، ومنهم من بلحدويعتقد كذب القرآن وأنه ايس من عندالله، ومنهم من ألقت تلك التعاليم الإفرنجيه في نفو سهم شكاً فيه فهم دائماً في حيرة ومنهم من ألقت تلك التعاليم الإفرنج غلهم الإفرنج ظهر لهم عدم صدق القرآن وإذا نظروا إلى الشبه التي يلقيها عليهم الإفرنج ظهر لهم عدم صدق القرآن وإذا نظروا إلى الشبه واقرآن الباهرة وبراهينه الساطعة وكاد نوره يخطف أبصارهم مشوا فيه معتقدين صدقه وأنه من عند الله تعالى، فإذا تعارضت لهم الشبه وجاءهم من دعاوى الكفار وعلومهم ما يعرضه وأظلم عليهم للأمر وقفوا حائرين كما هو مشاهد من كثير منهم .

الحادى عشر : أن النبي لما الله سماهم مارقين من الدين أي خارجين منه

بعد أن كانوا داخلين فيه ، والمنافقون لم يدخلوا فيه يوماً ما ، فتعين أن هؤلاء هم المراد في الآيات الكريمة .

# فص\_ل

ومعوصف النبي ﷺ إياهم بكونهم أحداث الأسنان يعنى شباباً وكونهم سفهاء الأحلام يعنى قليلي العقل ، ذكر لهم علامة أخرى تعم شبابهم

وشيوخهم وهي حلق لحاهم .

روى ابن ماجة من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على يخرج قوم في آخر الزمان يقر أون القرآن لا يحاوز تراقيهم أى حناجرهم أو حلوقهم سياهم التحليق إذا رأيتموهم فافتلوهم، ورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ورافع بن عمرو الغفارى أنهما سيمها رسول الله عن الله يقول وإن ناساً من أمتى سياهم التحليق يقرأون القرآن لا يحاوز حلاقيمهم يمر قون من الدين كايمر قااسهم من الرمية ثم لا يعودون إليه هم شر الخلق و الخليقة ، وكذا رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما .

ورواه أحمد والبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى وفى آخره قالوا يارسول الله ماسيماهم أى علامتهم قال «التحليق» وفيه « يحسنون القول ويسيثون العمل» كما سيأتى .

وقد ورد فى حديث آخر عند الطبرانى فى الـكبير أنهم يحلقون أقفيتهم كما هو الواقع منهم فإنهم يتركون شعر رءوسهم مع حلق القفا تبعا لأسيادهم الإفرنج الذين يزعمون كذباً أنهم يحاربونهم وببغضونهم وهم والله أحب الناس إلى قلوبهم فقبح الله سعيهم ولعنهم ما أوقحهم وأقل حياءهم ،

وقد روى عن الذي ﷺ النهى عن حلق القفا إلا عند الحاجة تباعداً من التشبه بالكفار أعداء الدين .

قال ابو نعیم فی تاریخ أصبهان : حدثنا أحمد بن إبر اهیم بن یوسف ثناسها بن عبد الدحمن ثنا الولید بن مسلم ثنا سعید بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن أنس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال دنه بى رسول الله مالی میلید بن الحسن عن أنس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال دنه بى رسول الله مالید به الله مالید میلید به الله مالید میلید به الله مالید میلید به الله مالید میلید به مالید میلید به میلی

عن حلق القفا إلا عند الحاجة ، وهـكندا رواه الطبراني في الصغير .

ورواه ابن عساكر من حديثه مرفوعاً إلى الذي عَلَيْنَا قَالَ وَحلق القفا من غير حجامة مجوسية من أخلاق المجوسية من أخلاق المجوسة ، أى خصلة مجوسية من أخلاق المجوس ، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال الذي عَلَيْنَهُ .

واعلم أن الاحاديث الواردة في هؤلاء المارقين مشابهة للأحاديث الواردة في الخوارج وهم وإن كانواكلهم خوارج عن الدين وكلهم كلاب الناركما قال النبي مَالِكَ إِلا أنهم على قسمين ، فالقسم المعروف بهذا الاسم الخاص ورد وصفهم بالتنطع في الدين والغلو فيه ، وإن أحدنا يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، والقسم الثاني الذين هم ملاحدة هذا العصر ورد في وصفهم أنهم أحداث الاسنان سفهاء الأحلام وأن علامتهم التحليق، ولمـا طلع قرن الشيطان بنجد في أواخر القرن الحادي عشر وانتشرت فتنته كان العلماء يحملون جميع هذه الأحاديث عليه وعلى أصحابه ، لأنه لم يكنظهر هذا النوع من الخوارج الملاحدة ، وكانوا يحملون التحليق على حلق الرأس ، وهماً منهم لأن حلق الرأس ليس شعاراً لهم وحدهم شم ليس هو بمحرم، بل غايته أنه مكروه أو خلاف الأولى علىقول ، أو مباح علىقول ، والأدلة عتملة للقولين وإن كان الراجح الأول. فلم يكن في نجد من يحلق رأسه إلا نادراً وإنما المستغرب في الإسلام والذي يصح أن يكون علامة المارقين منه حلق اللحية الذي لم يكن معروفاً في الإسلام ، والذي نهى النبي عليه أمته عنه وعنالنشبه بالكفار والمجوس فيه ، ويؤيده الحديث الآخر وهو محلقة أقفيتهم ، فإن حلق القفا ما ظهر إلا مع حلق اللحي والتشبه بالـكـفار الذي ينصره هؤلاء المارقون ويدعون إليه ويحاربون من يحاربه .

#### فصــــل

وكذلك وصفهم النبي المناهم بقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان فروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أب سعيد الخدري

أن رسول الله عَلِيْ قال: وإن بعدى من أمتى قوماً يقرمون القرآن لأبجأوز حلاقيمهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمر قون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد،

فهؤلاء المارقون بالمغرب الآن يحققون هذا الحديث الوارد فيهم فيقتلون المسلمين ويدعرن إخواتهم الفرنسيس والإسانيين وأشقاءهم اليهود لعنهم الله أجمعين ، فلا يكاد يمر عليهم يوم بدون اغتيال اثنين أو ثلاثة من المسلمين ، فمنهم من يقتلونه لأنهم حرموا الاشتغال في الاسبوع الفلاني فاشتغل هو ليقوت عياله ، ومنهم من يقتلونه لأنهم أمروا بغلق الدكاكين في الأسبوع الفلانى ففتح دكانه للضرورة التي دعته إلى ذلك ، ومنهم من يقتلونه لأنهم حرموا شرب المبردات المباحة شرعاً فشربها ، أو منعوا من شرب الدخان أو بيعه فشربه هو أو باعه ، ومنهم من يقتلونه لأنهم حرموا بيع الموز والتفاح فباعهما ، ومنهم من يقتلونه لأنهم حرموا استعمال الغاز والآستنارة به فرأوه يشتريه ، والعجب العجاب أن اليهود والنصارى وخصوصاً الذين يزعمون أنهم أعداؤهم وأنهم يحاربونهم لنيل الاستقلال منهم هم الفاتحون لكثير من دكاكين بيع الغاز والدخان والمشروبات وغيرها بما حرموه، ومع ذلك فلا يمسون أحداً منهم بسوء بحيث قد يخرج المسلم حاملا صفيحة الفاذ الصغيرة بيده من دكان الفرنسي أو اليهودي فيضرب بالرصاص قرب باب دكان البائع فيقع قتيلاً ، وصاحب الدكان ينظر فرحاً مسروراً وآمنا من إذايتهم ، فهم يسفكون دماء المسلمين على ماأحله الله لهم ويدعون أهل الأوثان كما قال عنهم النبي عَرَاقِي ، لاسيماو أهل الأوثان أعداء لهم كما يزعمون وأغرب منهذا أن القاتل للسلم على شرب الدخان غالباً يكون سكر أن في ساعة ارتكاب جريمة القتل، لأن السكر يعينه و يخفف عنه الحـكم إن وقع في يد الحـكام من إخوانهالكفار الذينهم أرحم المسلمين منه ، لعنه الله ولعن الآمرين له بذلك . يزعمون أنهم يقتلون المسلمين لمقاطعة الاستعار وهم أعظم الناس ترويجآ لبضائعه وأشدهم دعاية لترويجها بالتفرنج في الملابس والعادات الذي لعله يأخذ

نصف أمرالهم ، ولكن حيث إنه وسيلة إلى الكفر ودعاية إلى التفرنج ومفارقة عوائد الإسلام والقومية العربية والوطنية ، فليس فى الإنفاق فيه ضرر ولامساعدة للاستعار ، وإنما تحصل مساعدة الاستعار بشرب الليموناتة التي ثمنها عشرون فرنكا ونحو ذلك مما لاغرض لهم فيه .

بل أعجب من هذا كله أنهم فى الوقت الذى يقتلون فيه شارب المبردات و يأمرون بذلك لما فيه من مقاطعة الاستعمار ، يسافرون إلى فرنسا عدوتهم فيما يزعمون فيقيمون بها الشمور يصرفون فيها ملابين الفرنسكات على نفس الفرنسيين فى الفسق والفجور ١! .

# فص\_\_\_ل

وأعجب من هذا وأعجب أنهم يقالون المسلمين على قيامهم بالدينوأداء الفرائض والسنن فقتلوا جماعة من أجل صلاتهم الجمعة حتى عطلت الجمعة نحو عامين ببعض مدن المغرب كسلا والرباط ، وعطلت في أكثر المدن الأخرى التي لهم فيهاكثرة وقوة لأنهم قتلوا خطيباً بفاس من أفاضل العلماء الاتقياء . ثم قتلوا خطيبين آخرين بفاسأيضاً ، وقتلوا خطيباً بالدار البيضاء وخطيباً بسلا وضربوا آخرين فسلمهم الله تعالى ، وقتلوا جماعة ضحوا يوم العيد وحرقوا دوراً لهذه الغاية ، وهددوا الناس بالقتل إذا ذهبوا لأداء فريضة الحج، وهددوا جماعة بالقتل لأجل ذكر الله تعالى والصلاة على الني يراتج سواء في الزوايا والمساجد أو في البيوت فقد دقوا الأبواب بالليل على عدة بيوتكان أهلها مجتمعين لذكر الله تعالى . وبعضهم للصلاة على النبي مَنْتُلْكُيْ بدلائل الخيرات فأسكتوهم ووضعوا القنابل فى المساجد والزوايا وأضرحة الأولياء فأصيب ناس وسلم آخرون في حين أن كنائس النصارى وبيع اليهود على كثرتها بمدن المغرب عامرة لم يمس أحد من أهلها بسوء ولا منع واحد منهم من الذهاب إلى كمنيسته يوم السبتويوم الأحد ، كما أنهم عزموا على أحذ الزوايا لجعلهم مدارس وقطع عبادة الله تعالى ، وما خطر لهم بهال أن يأخذوا معبداً لليهود أوكنيسة للنصاري . وقد أخبر النبي عَلَيْكُ عنهم أنهم بأمرون بالمذكر وينهون عن المعروف وأن السنة في زمانهم تصير بدعة والبدعة سنة .

فروى رزين العبدرى من حديث على عليه السلام عن النبي عليه قال : دكيف بكم إذا أمرتم بالمذكر ونهيتم عن المعروف ؟ قالوا يارسول الله وإن ذلك لكائن ؟ قال : نعم ، فقدصار هؤلاء الملاحدة المارقون يأمرون بالمذكر من خروج النساء سافرات وذهابهن إلى التياترات ومحلات الفجور وإقامة الحفلات المشتملة على ذلك ، وينهون عن المعروف من إقامة الصلاة وذكر الله تعالى وغير ذلك ما أشرنا إلى بعض البعض مما هو وافع الآن بالمغرب لعنهم الله .

وقد أخبر الذي برائي بحميع أفعالهم وإذا بتهم للمسلمين وإها نتهم لهم على التعلق بأذيال الإسلام وامتئال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ، فروى أبن وضاح في الدع من طريق عطية عن الوليد بن عبد الرحمن عن على قال : قال رسول الله ركم ويح لهذه الأمة ماذا يلتى فيهم من أطاع الله ؟ كيف يكذو نه ويضربونه أنه أطاع الله ، من أجل أمهم ما أطاعوا الله ، قال عمر بن الخطاب يارسول الله الناس يومئذ على الإسلام ؟ قال : نعم ياعمر ، قال عمر يارسول الله ولم يغضون من أمرهم بطاعة الله ؟ قال : ترك القوم الطريق وتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها وتبرج النساء ، زيهم زى الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء فإذا تدكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله قيل له أنت قرين الشيطان ورأس الصلالة تكذب بالكتب تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، تأولو اكتاب الله على غير تأويله واستذلوا أولياء الله ، فهذا والله وصفهم وحالهم وقولهم ، وقد سمعنا هذا منهم ووصفونا بأننا خوارج نخالف دين الإسلام بما ننهى عنه من فجورهم وكفرهم وإلحادهم خوارج نخالف دين الإسلام بما ننهى عنه من فجورهم وكفرهم وإلحادهم وكتوا ذلك عنا وعن أمثالنا في جرائدهم لعنهم الله .

وروى أحمد والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي مالية قال: , ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وعنده كلبة تنبح فقالت

الدكلبة والله لا أنبح ضيف أهلى فدوى جر اؤها فى بطنها قال فأوحى الله إلى رجل منهم هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها حلماءها .

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله على قال: وستمر لمون حتى تصير وافى حثالة من الناسمر جت عهودهم وخربت أمانتهم ، فقال قائل فكيف بنا يارسول الله ؟ قال: و تعملون ما تعرفون و تتركون ما تنكرون و تقولون أحد أحد أنصرنا على من ظلمنا واكفنا من بغانا ، .

## فص\_\_\_ل

وجل هؤلاء الزنادقة المارقين خونة ولا سيما زعماؤهم ورؤساؤهم فقل أن تجد واحداً منهم إلا وهو حائن لله ورسوله ودينه وأمته ووطنه، ثم هم مع ذلك لا هم لهم إلا تخوين الامناء واتهام الابرباء خوفاً على مراكزهم ومناصبهم أن تذهب وتداس بالاقدام من أكثر أهل الأمانة والإخلاص لله ورسوله والدين والامة والوطن ، فلا بوجد واحد منهم بدون استثناء إلا يتمشدق بكلمة خائن ، ولا يخون إلا من يعرف من الأمناء الابرياء الاتقياء بهذا وصفهم الذي علي الحديث الذي كاد يبلغ حد التواتر .

فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَلَيْكَةً بقول: وليأتين على الناس زمان بكمذب فيه الصادق و يصدق فيه الـكاذب و يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الحائن ويكون أسعد الناس بالدنيا لـكع بن لـكع ، رواه الطبراني في الأوسط والـكبير.

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله برائين و إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الدكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ، رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى فيها الأوسط وفى رواية له ومن أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وتخوين الأمين وائتهان الخائن ، .

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على:

« لاتقوم الساعة حتى يكون القرآن عارآ ، ويتقارب الزمان ، ويؤتمن التهماء ، ويتهم الأمناء ، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ، ويكثر الهرج ، قالوا : وما الهرج يارسول الله؟ قال « القتل ، ويظهر البغى و الحسد و الشح ، وتختلف الأمور بين الناس ويتبع الهوى ، رواه الطبرانى .

وعن عمرو بنعوف رضى الله عنه قال: قال رسول الله على وإن يبنيدى الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق و بؤتمن فيها الحائن ويخون فيها الأمين، رواه البزار وأبوأ حمد الحاكم وابن عماكر في التاريخ.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مرات قال، والذي نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل و يخون الآمين و يؤتمن الحائن، رواه الطبر انى فى الأو سط مطو لا وأصله فى الصحيح ورواه الحاكم فى المستدرك وسيأتى.

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال:قال رسول الله بالنين: ومن أعلام الساعة وأشراطها أن يؤتمن الحائن وأن يخون الأمين، رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وجماعة .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله بالله على قال : دو الذى ففس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وحتى يخون الأمين ويؤتمن الحائن، قيل يارسول الله فكيف المؤمن يومئذ؟ قال : دكالنحلة وقعت فلم تفسد وأكلت فلم تكثر ووضعت طيباً ، ومثل المؤمن كمثل قطعة الذهب الاحمر دخلت النار فنفخ عليها فلم تتغير ووزنت فلم تنقص ، رواه البزار والحاكم وصححه .

#### فصل

قدمنا أنهم فى المغرب يقتلون الناس لأجل الصلاة ويعيرون الرجل بالصلاة ويجعلونها دليل الخيانة ويسخرون منه فى المجالس لأنه يصلى ، بل وقع ذلك لنا أيضا . وقدروى نعيم بنحماد فى الفتن و الطبر انى فى الكبير من حديث عبدألله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يتنفي: دستكون فتن يفارق الرجل فيها أخاه وأباه، تطير الفتنة فى قلوب الرجال منهم إلى يوم القيامة حتى يعير الرجل فيها بصلاته كما تعير الزائية بزناها،

## فصل

وبسبب هؤلاء الملاحدة المارقين التشر الكفر والإلحاد حتى بين طلبة علم الدين فصاروا أكفر من طلبة المدارس وألحد من رؤوس هؤلاء الزنادقة تقليداً لهم وعملا بدعايتهم، وصار معهدالقر وبين معهدا للالحاد والكفر بالله وعاربة القرآن والسخرية من العقائد الإسلامية والإستهانة بالدين وأشرف الحلق تألي ، مع تعظيم شأن الملاحدة ومشاهير الكفار حتى صاروا يمنعون المدرس أن يستدل بالقرآن أو يذكر الذي تأليب المساله، ويأمرونه إذا ذكره أن يقول: قال محمد فقط، بل صار المدرس منهم ينادى بأن تفكيره هداه إلى أن دين الإسلام غير صحيح، وأنه حرفى عقيدته، فيأمثال هذا عاهم هومعروف أماالصلاة فهم أبعد الناس منها، وهي أبغض شيء إليهم، وهكذا كان حال طلبة الأزهر بالنسبة إلى الصلاة فكمنت ترى الناس يصلون وهم يأكلون ويمزحون ويمرحون ويضحكون، وقدروى ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله به المناس زمان يجتمعون في مساجدهم لا يصلون و ،

#### فصل

ون كفرهم وإلحادهم أن مارقاً منهم خطب بمدينة فاس بوم الجمعة فقال لعنه الله في خطبته: إن الناس يقولون في السلطان إنه محمد الخامس، والواقع أنه محمد الثاني، بل هذا قد جام بمالم بأت به محمد الأول، و خطب أيضاً فاسق مارق بالمغرب وهو من كبارهم ور موس الضلال فيهم وكانت خطبته في وسط النساء فقال: إن عائشة هذه. بعني بنت محمد الخامس، أفضل من عائشة بنت الصديق يعني زوجة

رُسُولُ الله ﷺ وأم المؤمنين التي فضلها رسول الله ﷺ على سائر النساء .

وخطب بمصرقديماً واحدمن هؤلاء لما كان الخديوى أرسل الملحد الأعمى إلى باريس ليتعلم الكفر والإلحاد ويرجع فينشره فى البلاد بين العباد، وكان الحديوى حاصراً فى المسجد لصلاة الجمعة فقال هذا السكافر الزنديق لعنه الله إلى هذا ـ وأشار إلى الحديوى ـ لما جاءه الأعمى ماعبس وما تولى بل أجابه إلى رغبته . ومحمد بن عبد الله لما جاءه الأعمى عبس و تولى ، وكان بعض العلماء حاصراً فصاح فى وجهه وقام وأمر الناس بإعادة الصلاة وعرفهم أن هذا ارتد ومرق من الدن ، وخرج فى الحال فذهب إلى زوجتة فأعلما أنها بائنة من زوجها المرتد ، إلا أن ذلك كان قديماً أيام كان للإسلام حكم وظهور ، ولعلماء الإسلام قدم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر .

وقد أخبر الني ماليّ بهذه الحوادث وهؤلاء الخطباء والمخطوب فيهم وهو من العجائب .

فروى الطبرانى فى السكبير وأبو نصر السجزى فى الإبانة وابن عساكر فى التاريخ من حديث أبي موسى الاشعرى قال: قال رسول الله بيالية والتقوم الساعة حتى يجعل كمتاب الله عاراً ويكون الإسلام غريبا و تبدو الشحناء بين الناس وحتى يقبض العلم وبهرم الزمان وينقص عمر البشر و تنقص السنون و الثر التوبق تمن التهماء ويتهم الأمناء ويصدق السكاذب و يكذب الصادق و يكثر الهرج وهو القتل وحتى تبنى الغرف فتطاول وحتى تحزن ذوات الأولاد و تفرح العوافر ، و يظهر البغى و الحسد و الشح و يملك الناس و يكثر السكندب و يقل المصدق و تزوى الأرض زباً و يقوم الخطباء بالسكندب فيجعلون حتى لشر ارائمة فن صدقهم بذلك و رضى به لم يرح رائحة الجنة ، .

فقوله علي و تقوم الخطباء بالكذب فيجعلون حتى لشرار أمتى، صريح في هؤلاء الخطباء الفجرة الكفرة الذبن ذكر ناهم وأمثالهم عن لم يبلغنا خررهم

من المنافقين المداهنين الذين قارنوا بين الذي يَلِيَّةٍ وبين سلاطين الوقت أو فضلوهم عليه ، وجعلوا حقه يَلِيَّةٍ من المحبة والتعظيم والإجلال والمكانة السامية التي تجب له ، لملوكهم بالهكذب والنفاق ، وإن من صدقهم في ذلك من إخوانهم الملاحدة المارقين لم يجدوا رائحة الجنة .

# فصال

حدثنى شيخنا شيخ الديار المصرية وعالمها الشيخ محمد بخيت رحمه الله قال: لما قامت الحركة الوطنية عقب الحرب العظمى السابقة واتحده ولاه المارة و نمع الأفباط ليطالبوا بالإستقلال كان مقر إجتماعهم وقطبهم الجامع الأزهر، ومنه كانت تنظم المظاهر ات فكان يعمر بالأقباط، والقسس منهم يصعدون إلى المنبر خطباء مناوبة مع المصريين. قال: وذات يوم كان المسمى مصطفى القاياتي وهو مرا لمدرسين في الأزهر والفائل: إن سعداً أفضل من النبي يتالي وأنه جاء بما لم يأت به النبي يتالي وأنه رسول الوطنية، كان هذا اللعين حاضراً معهم، فأخذ الصليب ووضعه في عراب الأزهر وقام لعنه الله خطيبا فدعا إلى إتحاد الإسلام والنصر انية القبطية ودعا الحاضرين إلى صلاة ركعتين جميعاً مع وضع الصليب في المحر اب وكبر وصلى ركعتين والصليب أمامه يصلى له ولته معاً في زعمه له الله تعالى .

وقد ورد في السنة الإخبار بهذه الحادثة العجيبة ، مع كونها لم تشكر ولاسمع بها إلافي تلك المرة . فروى ابن وضاح في كتاب البدع عن حذيفة ابن البيان حامل أسرار المغيبات من أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة عن رسول الله علي المعلقية أنه قال: ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب ، فهذا الأثر من أعجب ماروى عن حذيفة رضى الله عنه ،

## فصل

وقد شاهدت كثيراً من إجتماعاتهم في الأزهر وخطبهم فكان الأزهر يكون كاعظم سوق مختلطاً باليهود والنصارى والملاحدة والفسقة والخطباء

منهم يعلون المنابر واحداً تلو الآخر، وقد أخبر النبي للله النها بمذا أيضاً، فروى أبو نعيم في الحلية من حديث حذيفة أن رسول الله للله الله على قال: ومن أشراط الساعة على أهل الفسق في المساجد وظهور أهل المنكر على أهل المعروف ، .

وروى أبو نعيم عنه أيضاً فى حديث طويل سياتى بتمامه إن شاء الله تعالى ، من افتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة فذكرها وفيها : وعلت أصوات الفسقة فى المساجد ، .

وفى سنن الترمذى من حديث على عليه السلام عن النبى بلاقي قال: وإذا فعلمت أمتى خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء تذكر الحديث وفيه: وارتفعت الأصوات فى المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم، الحديث.

## فصل

ومن المعلوم أنهم لا يجتمعون فى نار أو تياترو) وهو ناديهم أومنزل فاجر منهم، إلا وقاموا يخطبون الواحد تلو الآخر وبذلك جاءت الأحاديث عن رسول الله عَلَيْكُ فَيُهِمُ .

 وروی آحد فی مسنده من حدیث أبی ذر الغفاری رضی الله عنه قال: قال رسول الله علی در از کم فی زمان علماؤه کثیر وخطباؤه قلمیل من ترك عشر ما یعلم غوی ، وسیأتی علی الناس زمان یقل علماؤه و یـ کمشر خطباؤه من تمسك فیه بعشر ما یعلم نجا ، .

# فصال

وعا أحدثوه أو تبعوا فيه الإفرنج الكفار المظاهرات فى الشوارع بالصياح ورفع الأصوات بمطالبهم معتقدين أن ذلك حرب وجهاد ، وقد أخبر الذي مرات بدلك .

قال الطبراني في الكبير: حدثنا أبوشعيب ثنا يحيى بن عبد الله البابلي ثنا الأوزاعي حدثني محمد بن خنزابة ثني عروة بن محمد السعدى عن أبيه محمد بن عطية عن أبيه قال: قال رسول الله بإلى: وثلات إذار أيتهن فعند ذلك تقوم الساعة : خر اب العامر وعمار الخر اب، وأن يكون الغزونداه، وأن يتمر سالر جل بأمانته تمر سالبعير بالشجرة، ورواه البغوى في معجم الصحابة وابن عساكر في التاريخ بلفظ وإن من أشراط الساعة إخر اب العامر وإعمار الخراب ، الحديث مثله، فكون الغزو نداه وصياحاً هو هذه الخطاه رات التي قلدوا فيها أثمتهم الدكم فارمن الإفريج.

## فصل

ومن شعائرهم تبعاً للمكفار وتقليداً لهم وسيراً وراءهم حذو النعل بالنعل انقسامهم أحزاباً مختلفين متضادين متحاربين كما قال النبى للمالئة فيما روى عنه من طريق جماعة من الصحابة .

فعن عبد الله بنمسعود رضى الله عنه أنرسول الله براني قال: وإن أول هذه الامة خيارهم وآخرها شرارهم مختلفين متفرقين ، رواه ابن حبان في صحيحه.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي تلطيق قال: وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهو دهم وأما ناتهم واختلفوا فكانوا هكذاو شبك بين

أصابعه، قال فيم تأمرنى ؟قال: وعليك بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك و إياك وعوامهم، وفي رواية و إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع أمر العامة، رواه ما تعرف ودع أمر العامة، رواه أبو داود والترمذي وضححه واللفظ له وابن ماجة وآخرون.

وهكذا ورد عن النبي يَلِيُّ من حديث عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله وعبادة ابن الصامت و سهل بن سعد الساعدى و ثو بان، و الحسن مر سلا، و فى حديث ثو بان: قالو اكيف نصنع يارسول الله ؟ قال ، اصبر و او خالفو ا الناس بأخلاقهم و خالفو هم فى أعمالهم ، رواه سعيد بن منصور و النسائى فى السكبرى .

## فصل

وزعماؤهم كلهم فسقة فجرة ملاحدة كفرة سقطة سفلة كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك .

فروى أحمد وأبويعلى والطحاوى فى مشكل الآثار والطبرانى فى الأوسط وجماعة من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يُلِيِّيْهِ إن بين يدى الساعة وفى لفظ بعضهم إن أمام الدجال سنين حداعة يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و يؤتمن فيها الخائن و يخون فيها الأمين و يتكلم فيها الرويبضة . قيل: وما الرويبضة ؟ قال: الفاسق و في رواية \_ الفويسق يتكلم في أمر العامة ، .

وروى البزار والطحاوى في مشكل الآثار من حديث عمر وبن عوف مثله إلا أن فيه: قيل يارسول الله وما الرويبضة ؟قال: والامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة ، وقال الطحاوى في روايته: قيل وما الرويبضة يارسول الله ؟قال و من لايؤ به له ، وكذلك رواه الطبر انى في الكبير من حديث عوف بن ما لك بلفظ الطحاوى.

وقال أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ، حدثنا موسى بن سهل بن كثير ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الملك بن قدامة عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي الله قال : وسيأنى على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويدكمذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة ؟ قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة ، قال أبو عبيد : التافة الحسيس .

صدق رسول الله ﷺ فالمغرب اليوم لم يبق فيه من الظاهرين إلا هؤلاء فهم الزعماء والرؤساء والقواد والحكام والأمراء ، بحيث انقلبت فيه الاوضاع رأساً على عقب نسأل الله اللطف والفرج عن أهله آمين .

# فصل

ومن هذه الاحراب فرقة تدعى الحزبية وهى شرذمة قليلة اتخذها بعض الملاحدة أحبولة لصيد الدينار والدرهم باسم رياسة الحزب المعدوم فى الواقع وساعده بعض كبار الفسقة لغرضه الساقط القذر من العبث بالغلمان وأسسوا نادياً للحزبية ظاهراً وليفسق بعضهم ببعض باطناً ، وحتى هؤلاء على حقارتهم ورد ذكرهم والإشارة إليهم من النبي بالله .

فروى الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله على ويقبض الله العلماء ويقبض العلم منهم فينشأ أحداث وينزو بعضهم على بعضهم على بعض نزو العير على العير يكون الشيخ فيهم مستضعفاً فهذا وصف هذه الطائفة فى ناديهم، حكى لنا ذلك عنهم من طرق متعددة ولولا ذلك مع صيد الرئيس بهم للدنيا ـلانقطع ذكرهم من ميادين الحزبية والسياسة بالمغرب على أن النبى بالله قد وصف جميعهم بأنهم فسقة كما رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله تالله دكيف بكم أيما فى الأوسط من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله تالله دكيف بكم أيما

الناس إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم أو فتيانكم، قالوا يارسرل الله: إن هذا لكائن؟ قال د نعم، الحديث.

وروى ابن وضاح فى البدع عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله على الله على

## فصل

ويماهم قائمون به دعاية الناس إلى الفجور بتزيينه في نظرهم باسم الحرية والمتقدم والحضارة ، وحرصهم على إدخال النساء في الحزبية ، والاجتماع معهم في الأندية والمظاهرات ، والاختلاط بهم في المجالس وحضور الحفلات ومن لم يجبهم إلى ذلك عادوه وأها نوه وسخروا منه وسموه خائناً ومتأخراً ورجعياً لعنهم الله وقد أخبر النبي سَيَالِيَة بذلك .

فروى أحمد وأبويعلى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله على أن على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فن أدرك ذلك الزمان منكم فليختر العجز على الفجور ، .

وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عن قال: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كا تنفرج المرأة عن قبلها لاتمنع من يأتيها؟ قالوا: لاندرى، قال: لكنى والله أدرى، أنتم يومئذ بين عاجزو فاجر، فقال رجل: قبح العاجز، فقال حذيفة: قبحت أنت قبحت أنت بأى لان العجز هو المطلوب الآن فى هذا الوقت الذى يدعون فيه المؤمن إلى الفجور، فإن تبعهم وإلا حكموا بأنه عاجز، بل ولا ينجو من إذا يتهم إذا استمر متمسكا بدينه منابذاً لهم ولكفرهم وفجورهم، وإن سكت عنهم، وأقل إذا يتهم لهلزهم إياه بالخيانة، لانهم يعلمون أنهم ليسوا على شىء فى نظر عامة المسلمين، فحوفاً من إذا هم إلى المؤمن المتمسك بدينه المخالف لفجورهم بعين التقديرو الاحترام نظرهم إلى المؤمن المتمسك بدينه المخالف لفجورهم بعين التقديرو الاحترام

يلمزونه بالخيانة ليسقطوه من أعين العامة حسداً وبغياً وحقداً على أهل الإيمان ، وليحقق الله خبر رسوله عليه في إخباره عن هذا الزمان بأن يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الحائن ، ولظنهم أنهم إذا لمزوا المؤمن الامين بالخيانة نفر منه العامة وسقط من أعينهم ، فلا يسمعون له نصيحة ولا إرشاداً ولا دعوة إلى الحق الذي هو عدوهم الاكبر .

قال النبي بَرِّكِيّة : د يوشك أن يعود الناس شجرة ذات شوك إن نافذتهم نافذوك وإن تركتهم لم يتركوك وإن هربت منهم طلبوك ، قيل : فكيف المخرج من ذلك يارسول الله ؟ قال : د تقرضهم عن عرضك ليوم فاقتك ، رواه أبو يعلى والطبراني وابن عساكر ، ومعنى قوله برَّكِيّ إن نافذتهم نافذوك ، أي إن قلت لهم قالوا لك وردوا عليك مانصحتهم به وأرشدتهم إليه ، من ضلالهم وقبح ماهم عليه وإن تركتهم وحالهم فلم تتعرض لهم لم يتركوك بل اشتغلوا بإذا يتلك كما هو المشاهد منهم مع أهل الإيمان

# فمـــــل

ووصفهم النبي بَرِّالِيَّةِ بأوصاف أخرى هي أوصافهم ، فروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي بَرِّالِيَّةِ قال : دسيجيء أقوام في آخر الزمان تكون وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين ، لايرعون عن قبيح . إن تابعتهم واربوك ـ أي خاتلوك ـ وإن تواريت عنهم اغتابوك ، وإن حدثوك كذبوك ، وإن انتمنتهم خانوك ، صديهم عارموشابهم شاطروشيخهم لايامر بالمعروف ولا ينهي عن المنسكر ، الاعتزاز بهم ذل وطلب مافى أيديهم فقر ، الحليم فيهم غاو ، والآمر فيهم بالمعروف متهم ، والمؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف ، والسنة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم سنة ، فعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم ويدعو حيارهم فلا يستجاب لهم ، رواه الطبراني في الأوسط والصغير .

وروى مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان أن النبى الله قال

أثناه حدیث: «یکون بعدی أثمة لایهتدون بهدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس،

وروى البخارى ومسلم من حديث حذيفة أيضاً قال: وقلت يارسول الله إماكنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم ، فقلت: بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن ، قلت وما دخنه ؟ قال يستنون بغير سنتى و يهتدون بغير هديى ، تورف منهم و تنكر فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها . فقلت: يارسول الله صفهم لنا ، قال نعم: قوم من جلدتنا و يتكلمون بالسنتنا ، الحديث .

# فصل

وقد استعاذ النبى على أن يدركه زمانهم ، ودعا لأصحابه رضى الله عنهم بمثل ذلك فروى أحمد فى مسنده من حديث سهل بن سعد أن رسول الله على قال : « اللهم لايدركى أمان أو لاتدركوا زماناً لايتبعفيه العليم ولايستحى فيه من الحليم ، قلوبهم قلوب الأعاجم والسنتهم السنة العرب ، هكذا والله حالهم ، فهم أعاجم القلوب والميل والهوى ، ليسلهم من الإسلام إلا الاسم الذى سماهم به آباؤهم ، ولا من العروبة إلا اللسان ،

وقال الديلي في مسند الفردوس: أخبرنا أبي أخبرنا ابن النقور أخبرنا أبو سعد الإسماعيلي ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حفص الدينوري ثنا عبد الله ابن محمد بن حمدان الدينوري ثنا إسماعيل بن توبة الثقفي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الروماني عن زاذان عن سلمان عن على عليه السلام قال: قال رسول الله علي إلى على الناس زمان لايتبع فيه العالم ولا يستحي فيه من الحليم ولا يوقر فيه الكبير ولا يرحم فيه الصغير يقتل بعضهم بعضاً على الدنيا، قلوبهم قلوب الأعاجم والسفتهم السنة العرب لايعرفون معروفاً ولا يذكرون منكراً يمشي الصالح فيهم مستخفياً. أولئك شرار خلق الله ولا ينكرون منكراً يمشي الصالح فيهم مستخفياً. أولئك شرار خلق الله

ولاينظر الله إليهم يوم القيامة، فاأشد مطابقة هذا الحديث لهم ، فهم اليوم يقتل بعضهم بعضاً للخلاف الحزبى الذى بينهم، ويقتلون حتى الأطفال، بل يقصمون ظهورهم وهم أحياء من غيررحمة ولاشفقة ، ويبقر ون البطون ويقطعون الآذان والانف بحيث لم تعرف قتلاهم إلا بأرجلهم وملا بسهم ، كل هذا لأجل الدنيا والخلاف الحزبى من أجل الحدكم والإستيلاء على كراسى الرياسة ، لعنهم الله أجمعين ، فكل حزب منهم أكفر من الآخر .

ومن أجلهم أيضاً قال الذي وتلكية لما سأله أبو ثعلبة الحشنى عن قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا عليه كم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فقال دبل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنه كرحتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائه أياماً الصابر فيها كالقابض على الجحر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون بعمله كم، رواه أبو داو دو الترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجة وآخرون.

فالصابر اليوم على دينه له من الأجر ماقاله رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، لأجل إذا يتهم وإها نتهم ومحاربتهم لأهل الدين بجميع أنواع الإذايات والإهانات والمحاربة. لعنهم الله وقطع دابرهم آمين .

# فصل

وشعارهم الكيذب في أقوالهم ودعايتهم ومزاعهم وأعمالهم ومؤلفاتهم ومجلاتهم وجرائدهم ، لا ينطقون إلا به ولا يعتمدون في ترويج ضلالهم إلا عليه وعلى النفاق والخداع والمخاتلة ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : وإن بين يدى الساعة كذابين فاحذروهم ، رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني بسند صحيح من حديث النعان بن بشير .

وروى ابن وضاح فى البدع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : « سيخرج قوم فى آخر الزمان هم دجالون كذابون يبدع من الحديث لم تسمعو ابه أنتم ولا آباؤكم فإباكم وأياهم لايفتنو نكم.

وهذا أيضاً من أشد الأحاديث مطابقة لوصفهم فإنهم لعنهم الله مافتنو الله الا بالكذب والنفاق والحداع ودعوى أن ما يدعون إليه من الكفر والإلحاد والتفرنج والفسوق والفجور إنما هو لأجل الحرية ونيل الإستقلال وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك ولم يمرقوا من الدين لم ينالوا الإستقلال وقد سمعت هذه الأيام امرأة متفرنجة مارقة تقول: لو فعلنا هذا من زمان لما تغلب علينا المستعمرون، أو لكنا استقللنا من مدة، وهذا شيء لقنها إياه زوجها الفاجر المارق، وهي أيضاً كذابة منافقة لأن التفرنج والإنسلاخ من الدين والمروءة شيء وافق هو اها وهي متأكدة من أنه لا مسيس له بالاستقلال وإنما تتستر بذلك كما هي طريقتهم في إقامة عذرهم على ذلك عند المسلمين.

وقد أخبر النبي عَلِيَّاتُهُ بذلك وأنهم الذين يحملون الناس على التفرنج واتباع الـكمفار وبذلك كانوا دعاة إلى النار وكانوا شرار الخلق.

فروى أحمد والطبراني من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله على سنن الذين خلوا من أهل الكتاب حذو ولي الله على سنن الذين خلوا من أهل الكتاب حذو القدة بالقذة فهم شرار الخلق، وهم الذين يحملون الناس على اتباع المكفار وتقليدهم في كل شيء والإبتعاد عن القومية العربية والأخلاق الإسلامية والانسلاخ من الدين والمروءة، ويدعون مع ذلك أنهم أعداء الكفار وأنهم حرب لهم، مع أنهم خدمة وأعوان لهم على الإسلام فلعنة الله على الظالمين.

# فصدل

ولهذا كان انتشارهم فى الأرض وكثرتهم علامة على قرب الساعة، كما قال النبي مَالِقَةٍ: ولا تقوم الساعة إلا على شرار الحلق، رواه مسلم من حديث ابن مسعود.

وروى أحمد والطبراني والبيهتي في الشعب من حديث عبد الله بن سبرة

ألمـازنى قال: لقد سمعت حديثاً منذ زمان وإذاكنت فى قوم عشرين رجلاً أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم ترفيهم رجلا يهاب الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد حضر،.

فهؤلاء يجتمع منهم المثات والآلاف فلايوجد منهم من يهاب الله عزوجل بل كلهم ملاحدة متفرنجون مارقون ليس على وجه أحد منهم سيما الخير، وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: ولا نقوم الساعة حتى يفيض المال فيضاً، ويغيض الكرام غيضاً، ويجترى و الصغير على الدكبير، واللئيم على الدكريم، .

وهذا أيضاً وصفهم فإن الوقاحة شعارهم ، والجرأة على الـكرام وأهل الفضل والدين دثارهم .

# فصل

ومن أجلهم قال النبي ﷺ : « لأن يربى أحدهم جرو كاب خير له من أن يربى ولداً لصلبه ، .

قال الحاكم فى تاريخ نيسا بور: أخبرنا عمرو بن إسحاق البخارى أخبرنا على بن أحمد الحوارزمى ثنا عبد القه بن عبد الوهاب الحوارزمى ثنا داود ابن عقال عن أنس قال: قال رسول الله على الناس زمان لأن يربى أحدهم جرو كلب خير له من أن يربى ولداً لصلبه .

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى ذرالغفارى عن النبى عَلَيْتُ قَالَ: وإذا اقترب الزمان كمثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال الحديث، وفيه: يربى الرجل جرو كلب خير له من أن يربى ولدا، الحديث .

وذلك لانه إن ربى ولداً فسوف لايكون إلامارةا إن تعلم فى المدارس الإفرنجية أوجاسو ساخاننا فة والمسلمين والوطن، أوعسكرياً فىجيش الاستعار

يحمل السلاح لنصرة الكهفر ومحاربة الإيمان ، وخلاف هذا فنادر في هذا الزمان .

# فصال

وحتى الآشراف منهم يتبرأ منهم جدهم برات ، فقد روى أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث أبى سعيدالخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألاما بال أقوام يزعمون أن رحمى لا تنفع والذى نفسى بيده إن رحمى لموصولة فى الدنيا والآخرة ألا وإنى فرطكم أيها الناس على الحوض ألا وسيجىء أقوام يوم القيامة فيقول القائل منهم : يارسول الله أنا فلان بن فلان ، فأقول أما النسب فقد عرفت ولكنكم ارتددتم بعدى ورجعتم القمقرى ، .

فأخبر ﷺ أن رحمه تنفع فى الدنيا والآخرة ، ولكن هؤلاء المرتدين على أعقابهم بالمروق والإلحاد يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم فلاينفهم بشفاعته لأنهم ليسوا من أهلها .

## فصــل

وهم لايصلون ولايصومون ، ومنهم من بزعم أن الصلاة غير واجبة لأنها وجبت على الصحابة الذي كانوا بدواً عرباً ففرضت عليم الصلاة لتروض نفوسهم وتهذب وتلين ، فأمانحن فغير محتاجين إلى ذلك ومنهم يزعم أن الصلاة إنما فرضت لأجل الرياضة فالذى يستعمل الرياضة لا تجبعليه ، ومنهم من يرى الصلاة مرتين فى اليوم صباحاً ومساء ، لمعنى الرياضة أيضا ، وأكثرهم لا يعللون ذلك بشيء ، بل يححدون الصلاة ويسخرون من يصلى ويرون وجود المصلين وصمة وعاداً فى المجتمع ، ويبذلون الجهد لقطع أثرهم من الدنيا والقضاء على الدين بالدكلية ، وفي هذه الآيام اجتمع طالب جزائرى مؤمن بجاعة منهم وهم من طلبة المغرب المراكشي بالقاهرة فقالوا له : إن الاسلام من رواسب التاريخ فيجب أن يكون المثل الأعلى لذا هو أوربا ، فلما سمع فيجب أن يكون المثل الأعلى لذا هو أوربا ، فلما سمع هذا منهم تاب إلى الله من معرفتهم ، والذهاب إلى وكرهم لعنهم الله .

وكل هذا ورد فى السنة والإخبار به ، فروى ابن أبى الدنيا فى كتأب العزلة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : « سيأتى على الناس زمان تمات فيه الصلوات ويشرف فيه البنيان ويمكثر فيه الحلف والتلاعن ويفشو فيه الرشا والزنا وتباع الآخرة بالدنيا فإذا رأيت ذلك فالنجاء النجاء قيل وكيف النجاء؟ قال كن حلساً من أحلاس ببتك وكف لسانك ويدك ، .

وروى ابن وضاح فى البدع والحاكم فى المستدرك من حديث حذيفة رضى الله عنه قال: «أول ما تعقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ، ولتصلين فساؤهم حيضاً ، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئت كم وحتى تبتى فرقتان تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخس لقد ضل من كان قبلنا إنما قل الله: ﴿ أَنَّم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل ) لا يصلون إلا ثلاثاً ، الحديث ، قال الحاكم : صحيح الإسناد .

وروى الحاكم أيضاً من حديثه رضى الله عنه قال: وإنى لاعلم أهل دينين من أمة محمد بيلي في النار قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بال خس الصلوات في اليوم والليلة إنما هما صلاتان العصر والفجر ، الحديث .

وقال أبو شعيب الحرانى فى فوائده: حدثنا مروان بن عبيد الرقى ثنا فضيل ابن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يأتى على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون وما فيهم مؤمن.

وقال ابن وصاح: حدثنى أبو الطاهر عن بشر عن أم عبد الله بنت خاله حدثتنى أم عبد الله الجرشية قالت: ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئاً ويصومون رمضان ويصلون الخس، وقد سلبوا دينهم لأنهم رأوا الحق فتركوه.

وهؤلاء صنف آخر يصلون ويصومون مجاراة لأهل الإسلام أو للبيئة التي نشأوا فيها ، و لكنهم لايرضخون لأوامر الشريعة في كثير من المسائل

لأنهم يحدُّمُون عقوطُم الفاسدة ، وآراءهم المظلمة ، حسباً نشبعت به من التمالم الإفرنجية المكافرة .

## فصل

ومع ذلك يرون أنهم المؤمنون حقاً وأنهم أهل الإيمان الـكامل وأنهم خير من المؤمنين أهل التقوى والصلاح والتمسك بما أمروا به في كتاب الله وسنة رسوله علي وينسبونهم إلى الضلال وأنهم مبتدعة خوارج متأخرون يثبطون الهمم عن التقدم والرقى إلى المعالى ونيل الاستقلال. وكم خاطبونا بهذا وكتبوه عنا وعن أمثالنا في جرائدهم ، وسمونا خوارج كما فعل لقيط منهم معروف أنه ليس ولد أبيه ، إذ نشر ذلك في جريدة لهم تصدر بطنجة ونشر منبر زوايتنا وخطيبها والمصلين حوله يسخر من الإسلام والمسلمين ويسميهم الخوارج، قلباً للأوضاع والحقائق، كما أخبر عنهم الني بالله ولم يعلم عن ولد الزنا أنه ذم يوماً اليهود والنصارى إخوانه ولا رسم كنيستهم يسخر منهم ، بلهو عبد مطيع خادم لهم لعنهما لله أجمعين . ونشر غير و في جريدة لهم بتطوان يردعلي من يتهمم بترك الصلاة فقال: شاب وطني غيور لايصلى خير من ألف مسلم ليس بوطني ، يريد الوطنية الـكاذبة الملحدة الـكافرة التي جهادها التفرنج والإلحاد والإنسلاخ من الدين ، والدعوة إلى المروق والفسوقوالفجور وتبهر جالنساء وخروجهن كاسيات عاريات ، واختلاطهن بهم في المحافل و الأندية و التياتر ات التي هي مساجدهم ، و سلاحم االـكذب و النفاق والتشدق في الخطب والجرائد والمجلات والتمثيل ولعب المكورة وأنواع الملامي مماقضوابه على الإسلام أو كادوا لعنهمالله ، وبهذا يزعمون أن المارق منهم خير من ألف مسلم وأن إيمانهم كإيمان الملانكة كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أنهم يقولون: ﴿ إِيمَانِنَا كَبَايِمَانَ الْمُلانُـكَةُ مَافَيْنَا كَافِرُ وَلَا مِنَافَقَ حَقَّ عَلَى اللَّهُ أَنْ يحشرهم مع الدجال، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.

وإنما يحشرهم الله مع الدجال لأنهم أعوانه ومقدمته الموطدونله دعوته ( v \_ مطابقة )

والممدون له ملدكه ، وفي حديث الثلاث والسبعين فرقة أن ذلك الرجل الذي حدث نفسه أنه خير من الصحابة رضى الله عنهم قال فيه النبي عليه وهورن طلع من هؤلاء الذين هم شر أهل الارض ويرون أنهم خير الناس كما قال الله تعالى فهم : (قل هل نغبت كم بالاخسرين أعمالاً. الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ضنعاً أوائك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً. ذلك جزاؤهم ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا) .

وهذ الآية الكريمة مما نزل فيهم دون غيرهم وإن ظن كثير من أهل التفسير أنها نزلت في الحرورية ، فإن الحرورية ما كفروا بالله جهاراً ولا التخدوا آيات الله تعالى ورسله هزوا ، بل هم كانوا أشد الناس حرصاً على العمل بما ورد عن الله ورسوله ، حتى قال فيهم الذي التي و يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم . ومن أجل العمل بالقرآن فاموا في زعمهم عار ون الصحابة رضى الله عنهم ، وإيما الذين اتخذوا آيات الله ورسله هزواهم هؤلاء المارقون كما هو ظاهر من أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وكتاباتهم في الجرائد والمجلات والمؤلفات التي ملئوا بها الدنيا كفراً وإلحاداً وطعنا في الدين واستهزاء بالقرآن والسنة .

# فصل

وقد أخبر الذي مالي مالية فتنتهم وأمر بالبسك بالأمر الأول الذي يسمونه رجعية بل أشار إلى نفس الكلمة وأمر بمخالفتهم فيما يقولون.

فروى الطبرانى فى الأوسط والكبير من حديث أبى واقد الليثى أن رسول الله على ذكر لأصحابه يوماً أنها ستكون فتنة فقالوا فكيف لنا يارسول الله وكيف نصنع ؟ قال « ترجعون إلى أمركم الأول » .

فأمر ﷺ بالرجوع إلى الأمر الأول، وهوعين ما ينهون عنه ويحاربونه ويسمونه رجعية لعنهم الله ، وقد قرأت مرة مقالا للملحد الأعمى ـ وما قرأت

وفله الحمد مقالا فى مجلة لا لملحد ولا لغيره إلا تلك المرة التى نبهت إليها وكأن ذلك عند قيام الأزهر على على عبد الرازق فكتب زميله الأعمى - يقول أدركوا المدنية ، استيقظت الرجعية ، فى كلام كله أمر بالكفر ونهى عن الإيمان باسم الرجعية والتقدم والحضارة والمدنية وهى كلمة بتمشدق بها جميعهم وفى حديث الفرق المتواثر عن النبي بطالته الإخبار بأن تلك الفرق كلها فى النار إلا واحدة وهم المتمسكون بما كان عليه النبي عليه وأصحابه الذى يسميه هؤلاء المارقون: رجعية بلويقولون عن الإسلام من أصله إنه من رواسب التاريخ وإنه يجب القضاء عليه .

## فصل

وبوجود هؤلاء وغلاة المقلدة صار الدين غريباً وعادكا بدأ ، وصار القابض على دبنه كالقابض على الجر من كثرة ما يؤذى ويهان ويحارب ويخذل ويسبويشتم ، بل ويضرب الآن بالمغرب ويقتل ببد زنادقة حزب الاستقلال ومن على شاكلتهم فى الكفر والمروق ، فصار المؤمن لذلك ذليلا مهاناً يمشى عنفياً كما كان يمشى الفاسق من قبل .

وكل هذا أحبر به سيد المرسلين ﷺ .

فروى ابن عساكر من حديث على عليه السلام قال: قال رسول الله عليه إلى الله عليه الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته ، .

وقال أبو شعيب الحرانى فى فوائده حدثنا يحيى بن عبد الله ثنا الأوزاعى ثنا حسان بن عطيه قال: قال رسول الله ﷺ: « سيظهر شرار أمتى على خيارهم حتى يستخنى فيهم المؤمن كما يستخنى فيكم المنافق اليوم » .

ورواه الديلى فى مسند الفردوس موصولا من حديث جابر بن عبد الله من طريق ابن السنى قال : حدثنا أحمد بن عمر ثنا سعيد بن أبى زيتون ثنا الفريا بى ثنا ابن و بان عن يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عن المناب أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عند المناب الناس زمان يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق في كم اليوم،

وروى الطبرانى من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله ويتاليخ: وإن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمن فى القبيلة أذل من النقد، والنقد يالتحريك الجنس الردىء من الغنم.

وروى تميم بن حماد فىالفننمن حديثه أيضاً قال: « يأتى على الناس زمان المؤمن قيه أذل من الأمة ، أكيسهم الذي يروغ بدينه روغان الثعلب ، ،

ورى أحمد وأبو داود والنرمذى وصححه ابن ماجة وجماعة من حديث ابى ثعلبة الخشنى أن رسول الله على قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذارأيت شحاً مطاعاً وهوى معبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كلذى دأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون بعمله كم،

وقال الترمذى الحدكم في نوادر الأصول: حدثنا حوشب بن عبدالكريم البلخى ثنا حماد بن زيد عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله علي الله علي المنان ديدان القراء فن أدرك ذلك الزمان فلي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم الانتنون، ثم تظهر قلانس البرد فلا يستحيا يومئذ من الزنا، والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على جمرة والمتمسك يومئذ بدينه أجره كأجر خمسين، قالوا: منا أو منهم؟ قال: دبل منكم،

 « يأتى على الناس زمان المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتى كالقابض على الجمر ».

وروى الطبرانى منحديث عتبة بن غزوان قال قال رسول الله يَالِيُّه و إن من ورانكم أيام الصبر، المتمسك فيها يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم ..

فقد ظهر مصداق هذا بوجود هؤلاء المارقين حتى صار المؤمن يمشى فيهم مختفياً لاسيما إذا كان ذاكراً الله تعالى أوحاملا لسبحة فى عنقه فلا تحصى والله الوقائع التى شاهدناها منهم وشاهدها أصحابنا وماحصل منهم من الإذاية والإهانة ، ولا يزال حال المؤمن يزداد شدة معهم لعنة الله عليهم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويلهمنا الصبر ويحفظ علينا إيماننا وديننا ويعصمنا من الفتن ماظهر منها وما بطن آمين .

# فصل

ومع هذا الكفر والفسوق والإلحاد والمروق تجد لهم الخطرة عند العامة والمكانة عند الجهور ، يحسنون الظن بهم ويرفعون من شأنهم ، مغضبين الله تعالى بذلك كما قال الذي عليه الدنيا في ذم الغيبة وأبو يعلى والبيهتي في واهتز لذلك العرش ، رواه ابن أبى الدنيا في ذم الغيبة وأبو يعلى والبيهتي في الشعب وأبو نعيم في التاريخ وغيرهم من حديث أنس ، فلا يسمع المؤمن اليوم الثناء إلا على الملاحدة المارقين ولا يسمع لذكر عالم تتى أو صالحولى ذكر أولا ثناء ، بل بعكس ذلك يذكر بكل نقيصة وينسب لكل رذيلة وخيانة . وبذلك جاء الخبر عن النبي عيسينيني .

فروى الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليانية أنه قال: د من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ، .

وفى صحيح البخارى ومسلم من حديث حذيفة رضى الله عنه الطويل فى أشراط الساعة وذهاب الامانة وفيه ، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده ومانى قلمه مثقال حبة من حردل من إيمان ، ،

ورواه ابن وضاح فى البدع مختصراً عنه قال: حدثنا رسول الله عَلَيْتُ عَنْهُ عَالَ : حدثنا رسول الله عَلَيْتُ عَنْ عن رفع الأمانة قال وحتى يقال إن فى بنى فلان رجلا أميناً وحتى يقال المرجل ماأجلده وماأظرفه ومافى قلبه حبة خردل من إيمان ، .

فهكذا نسمع دائماً الثناء على الملاحدة والفسفة وإطراءهم ونرى المقالات الطويلة فى مدحهم والمجالس تعمر بذكرهم، وأمس رأينا مقالا طويلاكتبته فاجرة مارقة تطرى فيه الملحد الاعمى عدو الله ورسوله ، بدون أى موجب لذلك إلاكفره وإلحاده فإنا لله وإنا إليه راجعون .

## فصل

ويستحلون الحر وينكرون ورود نص فى القرآن بحرمتها زاعمين أنه لادليل إلا فى القرآن و م لعنهم الله كافرون بالقرآن و بالسنة ، وإنما يتمشدة ون بذلك ويتخذونه دليلا لدى الإغمار والجلة، فإذا ماذكر لهم القرآن كفروا به جهاراً وادعوا أنه أنزل لنهذيب الاعراب الاجلاف. لالبكون حجة على أمثالهم فى رقيهم وحضارتهم وقد أخبر النبي عير النبي عرفي بهذا .

فروى البخارى فى صحيحه من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى أن النبى وَ الله الله والحرير والحر والحرير والحر والمعازف ، وروى الطبرانى من حديث سهل بن سعد أن رسول الله والله والمعازف ، وروى الطبرانى من حديث سهل بن سعد أن رسول الله والله والل

ومنهم من يدعى التسك بالإسلام فيستحل الخر بتغبير اسمها ويشرب

(١) ولأجل دعواهم هذه ألف شقيقناالعلامة الغيور على الدين أبو الفضل السيد عبدالله الصديق رسالة سهاها واضح البرهان على تحريم الحمر والحشيش من القرآن أبدع فيهاكل الإبداع جزاه الله خيراً وهي مطبوعة متداولة .

النوع المسمى بالبيرة أو سر بيسة ويقول: إنها ايست خمراً حتى ألف بعض النمسقة وشربة الحمر من المغاربة رسالة فى إباحتها على ما بلغنا . .

وهذا أيضاً ماأخبر به الذي عَيَّالِيَّةِ فيها رواه الحسن بن سفيان في مسنده قال: حدثنا عباس بن الوليد بن صبح حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس ثنا ثور عن خالد عن أبي أمامة قال قال رسول الله عَلِيَّالِيَّةِ: « لاتذهب الأيام حتى تشرب طائقة من أمتى الخر ويسمونها بغير اسمها ».

وروى الحاكم في المستدرك من طريق عبدالله بن وهب في مصنفه قال: أخبر ناعمر و ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد عبد الله بن مسلم عن أبي مسلم الحولاني عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله علي يقول: « إن ناساً من أمتى يشر بون الحمر يسمونها بغير اسمها ، قال الحاكم: صحبح على شرط البخارى و مسلم .

# فصل

والعلمهم أن السنة النبوية مبينة للشريعة وأن فيها جميع ما يحتاج إليه في الدين يطعنون في صحة الأحاديث بعقلهم وهواهم لا بحجة ودايل، فقائل منهم يقول: لم يصح عن النبي علي الله أربعة أحاديث، وقائل يقول: إن الأحاديث اختلطت فلا يعرف صحيحها من سقيمها فلايلزم العمل بشيء منها، وقائل يقول: إن جميع الأحاديث التي في صحيح البخاري كذب، وقائل يقول إن الأحاديث ظنية و إنما القاطع هو القرآن، فكل مالم يرد فيه صريحاً فنحن لانقول به.

و بهذا جاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ أيضاً .

فروى الدارمى فى مسنده وأبو داودوابن ماجة وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله على أو تيت القرآن ومثله معه ألا بوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فاوجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا وإن ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله ، .

وروى أبو داود من حديث معاوية عن النبي وَاللَّهُ قال: و إنهسيخرج في أمتى أقوام تتجارى بهم تلك الآهواء كما يتجارى الدكلب بصاحبه لاببقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ، .

و لماكانت الأحاديث النبوية فيها النص على مايحرم ويمنع كثيراً عاهم عليه . أنكروها من الأصل ليستريحوا من أمر العمل بها أو احتجاج من يحتج عليهم بها و بذلك ضموا كفر إنكار السنةو جحودها إلى كفراستحلال الفسوق وانباع إخوانهم اليهود والنصارى لعنهم الله أجمعين .

## فصل

ومن تلاعبهم تمسكهم بالعروبة في زعمهم ونصرهم اللغة العربية وبحثهم عن الدخيل منها وإبدال الكلمات الافرنجية بما يؤدى معناها من العربية ، وصرفهم الأموال في ذلك، مع أنه لم يأمر الله تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا قال أحد من أثمة الإسلام إنه لا يجوز إدخال الكلمات الاجنبية في اللغة العربية، ولا النطق بها إذا تداولت ولم يعرف لها بديبل من العربية ، وهذا كتاب الله تعالى فيه الدخيل مع جميع اللغات الاجنبية ، وكان الذي صلى الله عليه وسلم ينطق بكثير من الالفاظ الاجنبية أيضاً وكذلك سائر العرب كما هو معلوم ، ينطق بكثير من الالفاظ الاجنبية أيضاً وكذلك سائر العرب كما هو معلوم .

فهم يخالفون العقل والنقل عن الله تعالى ورسوله على العرب والأمة بأجمعها في هذا الأمر النافه ، ثم يتركون العروبة في ملابسهم وهيئهم وعوائدهم في نقوسهم وبيوتهم وفر اشهم و،أكلهم ومشربهم ونسأتهم وأولادهم وخدمهم وجميع حركاتهم وسكناتهم ، بحيث لم يبقوا متمسكين بشعرة بل بذرة من العروبة واتباع للعرب في شيء من أخلاقهم وعاداتهم وآدابهم أصلا بل هم في جميع ذلك إفرنج عجم محض، بحيت لوبعث العرب من مرقدهم لماشك واحد منهم أن هؤلاء لايمتون إلى العروبة بصلة، وهذا دليل على منتهى سخافة عقو لهم ، كما أخبر به النبي علي اللهم ن ذهاب العقول آخر الزمان كما سأذكره، وعلى أنهم يحسنون القول ويسيئون العمل كما قال الذبي علي النبي علي المناقلة وعلى أنهم يحسنون القول ويسيئون العمل كما قال الذبي علي النبي علي المناقلة وعلى أنهم يحسنون القول ويسيئون العمل كما قال الذبي علي النبي علي النبي المناقلة والمناقلة المناقلة المنا

قال أبو شعيب الحراني في فوائده: وجدت في كتابي عن يحيى بن عبد الله ثنا الأوزاعي عن قتادة عن أنس وأبي سعيد أن رسول الله ويسيئون قال: ويقرأون في أمتى اختلاف و فرقة قوم يحسنون الفيل ويسيئون العمل ويقرأون القرآن لا يجاوز ترافيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه وهم شر الخلق والخليقة ورواه أبوداود والحاكم في المستدرك كذلك من حديث أنس وأبي سعيد ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أنس وحده.

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملى القول وخزن العمل و اختلفت الألسن و تباغضت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ، .

وروى الطبرانى أيضا فى الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على الأشرار وتوضع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويحبس العمل ، .

وهذا هو ماهم عليه بالحرف ، فالعمل هو العروبة حقاً وأقلة الملابس والمطاهر والعوائد العربية لايفكرون في الرجوع إليه أصلا،وقد وردأمر النبي بالتمسك به: والنص على تحريم النشبه بالكفار في كلشى مع المبالغة في النهى والزجر عنه حتى جعل النبي تراقي المتشبه بهم منهم فألحقه بهم وأخرجه من زمرة المسلمين ومن العرب والعروبة ، ثم جاءوا إلى كلمات أجنبية . استعملها العرب لانؤثر في العروبة شيئا ، ولاورد فيها عن الله ورسوله براتي نهى، فقاموا يستعدون لإبدا لها بكلمات عرببة خوفاً على العروبة وضياعها فهذا منهى العجب.

وهذا أيضامصداق قوله صلى الله عليه وسلم: « قلو بهم قلوب الأعاجم و ألسنتهم ألسنة العرب ، كما سبق .

ومن هذاالقبيل انتسابهم إلى أجدادهم الكفاردون أسلافهم المؤمنين فهم اليوم يفتخرون بأنهم أبناء البربر المجوسية فراراً من أمهاء الإسلام العربية وهكذا كان المارةون منهم بمصريفتخرون بأنهم أبناء الفراعنة ، ويزعمون معذلك أنهم يحافظون على اللغة العربية .

وقد قال الذي عَلَيْنَا : ومن انتسب إلى تسعة آباء كفار بريد بهم عز آوكرامة كان عاشرهم فى النار، رواه أحمد والبخارى فى التاريخ الـكبير والنقاش فى فو اند العراقيين وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان من حديث أبى ريحانة .

#### فصــل

و تعلقهم باللغة العربية ليسحباً منهم فى العرب والعروبة، بللان العربية هى اللغة الى يتمشدة ونبها فى الخطب والمقالات والمؤلفات التى يأكلون بها ويعيشون على حسابها كما أخبر به النبى على النبي اللبي النبي الن

فروى سعيد بن منصور فى سننه وأحمد فى مسنده من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال رسول الله على الله على الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها ، فجل هؤلاء المارقين الظاهرين فى الوقت، إنما يأكلون بألسنتهم من دروسهم وخطبهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم باسم الأدب واللغة العربية.

#### فصل

ومنذلك تزوجهم بالإفرنجيات حبآفى الفرنجة وبغضأ فىالعربوالعروبة

مع زعمهم المحافظة على العروبة بحفظ اللغة العربية وقد روى الطبر انى فى الكبير من حديث أبى أمامة أن رسول الله على قال: ولا تقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين ، وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشته ويترك بنت عمه لاينظر إليها ، والنبط عجم العراق .

#### فصل

ومن صفتهم أنهم بؤثرون مايرون على ما يعلمون ، فهم يرون عظمة الإفرنج وغناهم وخذلان الله تعالى هم واستدارجه إياهم بتيسير الأمور وتسخيرها هم ، فيؤثرون ذلك على ما يعلمون بالضرورة من المقائد الإسلامية التي نشئوا عليها ، وأن الأمور بيدالله تعالى ، وأن الدين يحرم اتباع الكفار وتقليدهم والتشبه بهم والتعليق بأذيا هم والاعتماد عليم ، وأنه بذلك يصل المرم إلى الغنى والسعة والراحة الدنيوية ، وقدور دمن حديث حذيفة رضى الله عنه: وأخوف ما أخاف على الناس اثنتان أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون ، رواه ابن وضاح ، وهذا والله هو الواقع اليوم ، فهم يؤثرون ما يرون على ما يعلمون ويضلون بذلك وهم لا يشعرون .

# فصيل

وعاظهر وشاع في هذا الزمان من مقالات الكفار التي وجها هؤلاء المارقون مقالة داروين في النشوء والإرتقاء، وأن الإنسان أصله قرد، وقد أشار النبي والنيائية المحدد المقالة و بطلانها في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح عن الذبي المنافئة قال: وإن الله خلق آدم على صورته، أي صورة آدم التي خلقه عليه اولم يخلقه في صورة القرد ثم بعد ذلك النشوء والتطور والارتقاء، وصار إلى هذه الصورة الموجود عليها بنو آدم اليوم، فهذا الحديث من أعظم معجزاته والتياثية وإن كيثر فيه القال والقيل والحضام والنزاع الطويل بما لا يتسع لذكره المقام.

#### فصدل

ومن دلك إنكارهم ظهور المهدى وتكذيبهم الأحاديث الواردة فيهمع

صحتها وانفاق المسلمين على القول بها، وقد ظهرت فى السنين الآخيرة عدة مؤلفات فى إنكاره تقربا إلى الكيفار المبشرين بالمسيحية. والقائمين بمحاربة الإسلام، لأنهم يرغبون فى ذلك لفائدة التبشير ببث الياس وقطع الأمل من نفوس المسلمين و إما تة ما يبعث فيهم روح الأمل و انتظار نصرة الإسلام حى تنصرف النفوس عنه ، و تقبل على الدخول فى المسيحية كما صرح به المبشرون أنفسهم فى كتبهم ومؤتمر انهم ، وقد ورد و لا يخرج المهدى حتى يقال لامهدى ، ويتعلق بعضهم عديث و لامهدى إلا عيسى، وهو حديث كذب موضوع لا أصل له عن النبي عليات عليه الحفاظ و بينا ذلك من طرق فى كتابنا إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون ، أو المرشد المبدى لفساد طمن ابن خلدون فى أحاديث من كلام ابن خلدون ، أو المرشد المبدى لفساد طمن ابن خلدون فى أحاديث المهدى وهو مطبوع ، على أنهم ينكرون أيضا نزول عيسى عليه السلام المذه المينة ، وقد كتب بعضهم مقالات فى ذلك وكناشر عنا فى الجامه والقامه بكتاب الغاية ، وقد كتب بعضهم مقالات فى ذلك وكناشر عنا فى المها الملامة السيد عليه المائون على عريض قفا شلتوت ، ثم لما رأينا شقيقنا العلامة السيد عبدالله الصديق ردعليه بالمؤلفين الجليلين إقامة البرهان، وعقيدة أهل الاسلام عدائة المدين بهما، لانه لامزيد عليهما ، وهما مطبوعان نفع الله بهما أمين .

#### فصل

وقد ترك الناس ذكر الدجال فى وعظهم وخطبهم فلاأذكر أنى سمعت خطيبا يذكره ولا واعظا يحذر منه ولامدرساً يشير إليه وإلى ماورد فيه وفى فتنته ، وإنما سمعت من ينكر وجوده أيضا ، وقد ورد الإخبار بهذا عن النبي برائح ، فروى الإمام أحمد من حديث الصعب بن جثامة قال: قال رسول الله عليه الناس عن ذكره وحتى تترك الأنمة ذكره على المنابر،

#### فصل

وقد نبذت الدولة التركية أواخر أيام إسلامها الحسكم بالفقه الإسلامي المأخوذ من الشريعة ، أومن القواعد المنسو بة إليها على الأقل ، وصارت محكم بالقانون المأخوذ عن الاتجاس الارجاس الذين قال الله فيهم ( إن هم إلا

كالانعام بل هم أصل) واتخذت ذلك في بلادها والبلاد التيكانت تحت حكمها ومنها الديار المصرية فإنها أول من أسست المحاكم الأهلية فكفرت بذلك كفراً صراحا في حال ادعائها الإسلام وحماية حماه ، ووجود الحلافة الإسلامية ، فيها ، قبل أن تعلن الكفر والانسلاخ من الإسلام ، وقد أخبر النبي يتالي بذلك فيا أول من ينقض عرى الإسلام .

فروى الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي إمامة الباهلي عن رسول الله عليه التقضات عروة تشبث عليه التي المناس بالتي تليها وأولهن نقضاً الحبكم وآخر هن الصلاة، على أن المحاكم التي تحديكم برأى الناس المخالف لدين الله تعالى وكتابه كمحاكم المالـكية بالمغرب والحنفية بالمشرق داخلة في هذا الحديث أيضاً ، فإنها بعيدة من حكم الله بعد السهاء من الأرض إلاأنها في اعتقادهم أنها من الدين ، بخلاف القانون فأنهم الله يعرفون أنه من آراء الكفار الانجاس لعنهم الله .

#### فصدل

وما ظهر فى وقتناهذا التماس العلم عندالملاحدة واتخاذهم مدرسين ومعلمين فى المعاهد والمدارس بلوتوليتهم المناصب العالية فى ذلك، وهذا و إن كان داخلا فى الحديث المخرج فى الصحيح وإذا وسدالامر إلى غير أهله فانتظر الساعة ، والحديث الذى رواه نعيم بن حماد فى الفتن من مرسل كثير بن مرة أن رسول الله ويتنافئ والمنافقة والمنافقة المنافقة ال

إلاأنه ورد ما يخص هذا وينص عليه ، فقد روى الطبرانى وابن عبدالبر في العلم من طريق بكربن سوادة عن أبى أمية الجمحى قال: سئل رسول الله عندالأصاغر، عن أشراط الساعة فقال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عندالأصاغر، قال السلف: والمراد بالأصاغر أهل البدعة ، يعنى الأصاغر في الدين ، بدليل أن العلم في زمن الصحابة والتابعين كان يؤخذ عن الأصاغر في السن، وربما بأمر

النبي ويولية ويؤيد هذا حديث أنس بن مالك قال: قيل يارسول الله. منى أندع الانتمار بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال وإذا ظهر فيسكم ماظهر فى الأمم قبلكم المالك فى صغاركم والعلم فى أراذلكم والفاحشة فى كباركم، رواه ابن عبد البر فى العلم فصرح ويوليته فى هذا الحديث بأن من أشراط الساعة وجود العلم عند الاراذل الذين أراد بهم الاصاغر فى الحديث الأول، ولا أرذل من الملاحدة الفجار المارقين الذين يؤخذ عن كثير منهم العلم، بل جل من يؤخذ عنه العلم اليوم من هذا القبيل.

#### نم\_\_\_ل

وكذلك ذهاب العقول وخفة الأحلام فلاتكاد ترى اليوم عاقلا تام العقل راجحه في مشارق الأرض ومغاربها ، والقضايا الدالة على ذلك لاتنحصر والإفاضة فيه بما يطول ويمل ، وقد أخبر النبي على المناه من معجزاته .

فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله بيالية : وإن من علامات البلاء وأشراط الساعة أن تعزب العقول وتذهب الأحلام ويكثر الفتل وترفع علامات الخير وتظهر الفتن ، رواه الطبرانى ، ورواه نعيم بن حماد فى الفتن من مرسل كثير بن مرة مرسلا مثله إلاأنه قال ، وترفع علامات الحق ويظهر الظم ، ورواه أيضاً من حديث أبى ثعلبة الخشنى ولفظه ، إن من أشراط الساعة أن تنتقص العقول و تعزب الاحلام و يكثر الهم ، ورواه أيضاً من حديث حذيفة بن الربان قال ، تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حى ما تكاد ترى رجلا عاقلا ، ورواه أيضاً من حديثه أيضاً قال ، يأنى على الناس زمان يصبح الرجل عصيراً و يمسى ما يبصر شعرة ، يعنى لفقده رشده و ذهاب عقله .

وروى أحمدوابن ماجةوالطبرانى والحاكم من حديث أبى مومى الأشعرى قال: قال رسول الله عليه المرح، قالوا وما الهرج يارسول الله ؟ قال: دالقتل، قالوا: وأكثر عايقتل اليوم إنا نقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا ؟ فقال الذي عليه دليس قتل المشركين و لكن قتل بعضكم بعضاً، قالوا: وفينا كتاب الله ؟ قال د وفيكم كتاب الله عزوجل، قالوا: ومعناعقولنا ؟ قال د إنه

ينتزع عقول عامة ذلك الزمان و يخلف هباء من الناس بحسبون أنهم على شيء وليسواعلى شيء ، لفظ الحاكم ، ولفظ ابن ماجة ، ولكن يقتل بغضكم بعضاحتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذاقر ابته ، فقال بعض القوم : يارسول الله ومناعقولنا ذلك اليوم فقال رسول الله ومناعقولنا وهذا حال المغرب اليوم فنى كل يوم قتل للابرياء بدون موجب ولا سبب أما العقل فلا وجو دله عند أكثرهم ، وكيف يوجد عند من شاهد شخصاً راكباً على فرسهو وأولاده فى القمر وهو يأمرهم وينهاهم ويقول لهم اصبروا ونحو ذلك من الكذب ، بل الكفر الذى اتفق عليه عامتهم رجال ونساء شيوخاً وشباباً ومن عارض فى ذلك حكموا بخيانته فلاحول ولا قوة إلابالله .

#### فسل

وما ظهر وكثر في هذا الوقت: الحسف والزلازل فلا تكادتمضى أيام دون أن يسمع زلزال بلزلازل في أقطار متعددة بالمشرق والمغرب وقد أخبر النبي عَلَيْكِيَّةٍ بذلك في أحاديث بلغت حد التواتر وأن هذه الأمة سيقع فيها الحسف والمسخ والزلازل وأن ذلك من أشر اط الساعة ، وفي صحيح البخارى من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ قال ولا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعو تهما واحدة حتى يبعث دجالون كذا بون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أن رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان و تظهر الفتن و يكثر الحرج وهو القتل ، الحديث .

وقد ورد أن سبب كثرة الزلازل في الارض هو الربا وكثرة المعاملة به وأكله وقد قدمنا إخبار النبي عَلَيْنِيْنِهُ بكثرته أيضاً في آخر الزمان بسبب وجود البنوك المتعاملة بالربا ولا يكاد يوجد في الدنيا درهم إلا من طريقها و بذلك انتشر الربا وكثر الفساد في الارض ، نسأل الله السلامة .

#### فصل

ومن ذلك كثرة المال حتى صار الرجل الواحد يملك مثات الملايين، وقد كان المغرب كله لا يوجد به من يملك مائة ألف ريال إلا أفراداً معدودين

فأصبح فيه المثات عن يملك الملابين ، وقد وردت الأحاديث الكثيرة بذلك. فني صحيح البخارى من حديث أبي هريرة الطويل في أشراط الساعة وفيه قال: و وحتى يكثر فيكم المال فيفيض ، .

وفى مستدرك الحاكم وقال صحيح الإسناد ومعجم الطبرانى الكبير من حديث أبى أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا إفاضة ولا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه » لفظ الحاكم ولفظ الطبراني ولا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد المال إلاإفاضة ولا يزداد الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » .

وفى مسند أحمد ومعجم الطبرانى من حديث عبد الله بنعرو بن العاص قال : دخلت على النبي عليات وهو يتوضأ وضوءاً مكيناً فرفعراً سه فنظر إلى فقال وست فيكم أيتها الأمة موت نبيكم صلى الله عليه وسلم فكأنما انتزع قلبي من مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة ، ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل يعطى عشرة آلاف درهم فيظل يتسخطها ، الحديث وعندهما أيضاً من حديث معاذ بن جبل نحوه ، وفيه ، وإن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطها ، الحديث .

وعند الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا اقترب الزمان كثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال وكثرت الفاحشة ، الحديث ، والأحاديث فى هذا كثيرة .

#### فصـــــل

ويماظهر أيضاالكفار المستشرقون الذين يتقنون اللغة العربية يتعلمون علوم الإسلام من قراءات، وتفسير وحديث وفقه وغير هاليعرفو اكيف يحاربون الدين

من طريقه ، ويُحادلون الجهلة ومن بحسون منه ضعفاً في العلم ، ويلقون عليه الشبه التي لا يهتدى لحلها ، وقد أشار إليهم النبي التي فيمارواه الحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين و الطبر انى من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله التي وسيأتى على أمتى زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقها ، ويقبض العلم ويكثر الهرج ثم يأتى ، ن بعد ذلك ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتى لا يجاوز تراقيهم ، ثم يأتى من معد ذلك زمان يعرأ المشرك المتالم ومن هو لاء المستشر قين المبشرين لعنهم الله . والتصوف ، وهو الواقع اليوم من هؤلاء المستشر قين المبشرين لعنهم الله .

#### فصدل

ومنعظيم قدرة الله تعالى عجيب صنعه وباهرآيا تهوحكمته ومعجز اترسوله عليه أنهؤلاء المستشرقين مععداوتهم للاسلام وشدة بحثهم عن الطرق الموصلة إلى القضاء عليه وإفساده ، وأتفاق الدول الـكافرة على ذلك ، وإنفاقهم الأموال الباهظةعليه ، وتقدمهم للحروب واحتلال البلاد الإسلامية لأجل هذه الغاية ثممع كل هذا يخدمون الإسلام بطبع كتبه الدينية النفيسة القيمة المتعة ، من كتب الحديث والقراءات والتفسير والسيرة النبوية والتصوف وتاريخ الإسلام وتراجم عظاءر جاله، وغير ذلك من العلوم الإسلامية النافعة، ولا يطبعون منها إلاالنادلُ الغريب الذي فقد ويعدمن المعدوم، مع الإتقان التام في الطبع و التصحيح و جودة الورقووضع الفهارس المتقنة المسهلة للكشف فيها، والميسرة للوقوف على مايراد منها بحيث لا يعدل عن الكتاب الذي طبعوه إلى طبعة غيرهم من المسلمين ، وقد أحمى بعضهم ماطبعوه من كتب الإسلام فيلغت نحو ألف ومانتي كتاب تقريباً منها ماهو في عدة مجلدات ، ومنها ماهو في مجلد ، وأعجب من ذلك أن عدوهم الأكبرهوالقرآن العظيم، ثم مكة المسكرمة الني هي محل اجتماع المسلمين كل عام فحولها يدندنون وعلى القضاء عليهما بكلوسيلة يسعون. ومع ذلك تجدهم يطبعون المصحف الكريم طبعاً متقناً نصحيحاً وورقاً وتجليداً بحيث لا يوجد الآن مصحف مطبوع ببلاد الإسلام بتلك الصورة المتقنة الاطبعة واحد بالآستانة  $(\gamma - \lambda)$ 

وكذلك طبعوا تواريخ مكة المكرمة التي تطبع ببلاد الإسلام إلا على طبعتهم و بعد طبعهم إياها، بما يزيد على الخسين سنة ثم هم الذين يسهلون المسلمين طريق الحج والسفر إليه بحرأوبرآ وجوآ ويبذلون جهدهم في ذلك حتى في أيام الحرب وانقطاع المبل، بحيث لو لانسهيلاتهم وإحضارهم البواخر والسيارات والطائرات لماحج في هذه السنين أحد ، لاسيما من الأفطار البعيدة ، ثم يأتى في الدرجة الثانية لعدائهم ومحاربتهم رجال التصوف،وشيوخ الطرق فهم عدوهم الوحيد، بعد القرآن ومكة المكرمة . لانهم لايرون انتشار الإسلام في سائرالبلاد إلامن ظريقهم ولابقاءه إلابهم ، كما هو مذكور في كتاب الغارة على العالم الإسلامي، ومع ذلك فهم أشدالناس خدمة للصوفية وتعظيما لهم واحتراما لأضرحة الأولياء وإقامة الموالد التي تقام لهم كل سنة . حتى إنهم هم الذين ينفقون عليهم في بعض الاحيان، ويشجعون القبائل على إقامتها بحضور الرؤساء منهم، وغير ذلك معمافيه من المظاهر الإسلامية، والتآلف والاجتماع والتعارف الذي بحصل بينهم بسببها، وهو الذي يحاربونه بمكة ، ويسعون في القضاء عليه . والمقصود أن أعمالهم هذه وغيرها ، فيها أعظم تأييد للدين في حال إرادتهم القضاءعليه ، ومن ذلك طبعهم كتب التوجيد الذي هوضد شركهم وتثليثهم وقدطبعو اأخير آأشهر كتاب قى التوحيدوهو الإرشاد لإمام الحرمين: ومن أعظم خدمتهم المدبن وضعهم الفتاح كتب السنة المطبوعة المتداولةموطأمالك ومسندالطيالسي ومسند أحمدومسند الدارمي وصحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن أبى داود وسنن الترمذي وسنن النسائى وسنن ابن ماجة ومسند الإمام زيد، وطبقات ابن سعد، ومغازى الوافدى، وسيرة ابن هشام وترتيبهم أحاديثها في الأبواب المرتبة على الحروف، مما سهلوا به الانتفاع بهذه الكتب على المسلمين . ثم وضعهم فهر سا آخر لهذه الكتب أعظم نفعاً للعلماء من الفهرس الأول ، وهو ترتيب الكلمات النبوية الواردة في هذه الكرتب على ترتيب كتب اللغة، بحيث يمكن للباحث عن الحديث النبوية أن يقف عليه في جميع هذه الكمتب في دقيقة واحدة. وهذه خدمة جليلة

لم يو فق لها المسلون أنفسهم ، وقد أخبر النبي عِلَيْتُهُ بِذَلْكُ .

وروى ابن حبان في صحيحه والدولابي في السكني وأبو نعيم في الحلية من حديث أنس، وأحمد والطبر انى من حديث أبي بكرة كلاهما عن النبي يرايح قال: وإن الله تعالى يؤيدهذا الدين بأقو ام لاخلاق لهم في الآخرة، يعنى لا نصيب لهم في الوهم السكفار

#### فصدل

وعاظهر الآن بين الناس التنافر و التناكر ، فلا يكادأ حديد ف أحداً بإخلاص ولا يواصل أحداً حداً ، و تلقى الرجل كانت لك به معر فق بل و صدافة متينة فلا يكلمك أو يقر وك السلام ، وربما تجاهلك و اختنى منك و رجم في طريقه إذا رآك مقبلا ، فكأن الناس في محشر ينادى كل و احد : نفسى نفسى ، و هذا ما أخر به النبي ما في هذا النباس في .

فروى أحمد فى مسنده بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: سئل رسول الله بيالي عن الساعة فقال: «علمها عندر بى لايجلليها لوقتها إلاهو ولكن أخبرك بمشاريطها وما يكون بين يديها، أن بين يديها فتنة وهر جا قالوا ياسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال: بلسان الحبشة القتل، قال ويلتى بين الناس النفاكر فلا يكاد أحد يعرف أحداً، ورواه الطبراني وابن مردويه من حديث أبى موسى الاشعرى مثله. وزاد «وتجف قلوب الناس وتلتى رجرجة لا تعرف معروفاً ولا تنكر منكرا،

#### فصدل

ومن ذلك فساد الأخلاق وضعف الإيمان ، بل ذها به من النفوس بحب الدنيا وحب المصلحة الذانية والسعى إليها ، ولو بهلاك المؤهن الفريب والبعيد مع النفاق و الاستهانة بأمور الدين وغير ذلك بما تراه فى الناس ، مع انتسابهم إلى الإسلام ظاهرا بأقو الهم وأعمالهم وملابسهم، وبذلك أخبر نارسول القديم التعليم المناسبة ا

فروى الحاكم فى التاويخ من حديث عبد الله بن عمر قال الحال ولالله على المساون على الناس زمان ما يبقى من القرآن إلار عمد ولاه ن الإسلام إلا إسمه ، يتسمون به وهم أبعد الناس منه مساجده عامرة وهي خراب من الحدى فقها، ذلك الزمان شرفقها، تحت ظل السهاء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، وروى الديلى من حديث إن عمر أبضاً قال اقال رسول الله على وروى الطبر الى وأبو نعيم المسجد منهم ألف رجل أوزيادة لايكر نفيهم ومن، وروى الطبر الى وأبو نعيم في الحلية من حديثه أيضا أن رسول الله على المستدرك من حديث سفيان عن في الحلية من حديثه أيضا أن رسول الله على المستدرك من حديث سفيان عن قوم وماهم بمؤمنين، وروى الحاكم في المستدرك من حديث سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عرون العاص قال وراه أبو شعيب الحرائي في فوائده من طريق الفضيل بن عياض عن الأعمش بسنده فقال ويأتي على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون ومافيهم مؤمن،

وروى أحمد فى مسنده من حديث جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله مالية وروى أحمد فى مسنده من حديث ألله أفو اجا وسيخرجون منه أفو اجاً .

#### فصــــل

ومن ذلك الجاسوسية وخيانة الله ورسوله والإسلام والمسلمين والوطن وبيع الدين والمروءة والإنسانية بها، وروى سلم في صحيحه من حديث أبي هرير قال: قال رسول الله ما يسبح الرجل مؤمنا وتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافر ايبيع دينه بعرض من الدنيا، .

وروى أحمد والطبرانى من حديث الضحاك بن قيس قال: سمعت رسول الله على المنظم فتن كقطع الدخان يموت على المنظم فتن كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا، يديع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا، ، ورويا أيضا من حديث النعان بن بشير نحوه وورد ، من حديث جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس بن مالك عند الحاكم وغيره .

وقال ابن فيل فى جزئه: حدثنا محد بن عمر و بن العباس الباهلى ثنا غسان ابن صقر السلمى ثنا سعيد بن يزيد عن أبى نضرة عن أبى سعيد الحدرى قال:قال رسول الله يَرْفِي دبين يدى الساعة فن كقطيع الليل المظلم يصح الرجل مهدياً ويمسى صالا، ويمسى مهتدياً ويصبح ضالا، يصيب فيها أقو ام عرضاً من الدنيا يحسبون أنها تحل لهم وإنما هى من جهنم،

وروي الحاكم و قال صحيح على شرط الشيخين من حديث معاذ بن جبل في آخر حديث عوف بن مالك قال و خمس أظلمتكم من أدرك منهن شيئاً شم استطاع أن يمت فليمت، أن يظهر القلاعن على المنابر، و يعطى مال الله على الدكذب و البهتان و تسفك الدماء، بغير حق و تقطع الارحام و يصبح العبد لا يدرى أضال هو أم مهتد،

فقوله: وويعطى مال الله على الـكاذبُ والبهثان، هو ما تعطيه الحـكو مات من بيت مال المسلمين، بلومن ال الأوقاف التي أوقفوها لإغامة شرائع الدين فأصبح يعطى منهاللجو اسيس الخونة ابأتو ابالكذب والبهتان، فإنهم كالشياطين لاياتون بكلمة صدق حتى يأنوا بمائة كذبة بلأكثرولاسيا بالمغرب المراكشي، فإنه ماخلق الله أأون من جو اسبسه و لاأحبت و لاأفحش و لاأصل و لاأعدى للإسلام والمسلمين منهم، وعع ذلك كانت الحكومتان المستعمر تان لعنهما الله تنفقان عليهم الأموال الطائلة من بين مال المسلمين وأوقافهم على ذلك الكذب والبهتان الذي يقصدون بهإذا يقإخوا مهو يلصقون النهم بالأبرياء فكانو العنهم الله خونة لدينهم وأمتهم وللحكومات المستعسرة أيضاء لاجم يوغمونها فيالشررزيا فالظلم وإلقاء البغض في قال الناس لما يرون من ظلمها الأبرياء أعتمادا على كذبهم وبهتانهم، حدثني بعض الأصدقاء: أعذهب إلى بعض حكام الأسان في مشكلة أوقعه فيها الجراسيس، وكان له بذلك الحاكم صداقه، فقالله وهو يُكَلّمه في كذبهم إن عؤلاء الجراسيس في الحقيقة أعداء لـكمولنا أيضا، لانهم يسعون في إذايتنا جميعاً ، ولكننا مجبورون علىسماع كلامهم وأفول فدبره الاستعارعلي أن أسقط أمة على وجه الأرض عم المراكشيون، الحالي الحالي سبة والخبانة الني ظهرت فيهم لم تظهر في أنهُ من الزُّريم. و النفكاك و تسقوط و السعة والإرحلال وأنادناوة والخبا قالتي وصلوا إليها في التقرب من الاستعار تجل عنه الشيطانية ولا يرضاها انتقسه شيطان و تأباها كر امته، فضلاعن إنسان و لذلك سقطو امن عين الدول المستعمرة ، لانهم رأوا منهم مالم يكن يخطر لهم ببال أن يصل نوع البشر إليه ، أو تسمح الإنسانية لنفسها به ، بل الأمر فوق هذا بمراحل ، بحيث يعجز اللسان عن التعبير عن حقيقة ماوصلوا إليه في هذا من السقوط و فساد الأخلاق ، و ذلك أن بعض أصدقا ثناز اللجنر الكباص الأسباني فقال له أثناء كلامه معه : هل لاز أتم تعتقدون ظهور المهدى وتنتظر و نه لنصر تم كاقل : نعم ، فقال له : الحقيقة أنه لامهدى ، ولكن إذا كان المهدى حقاً فسوف نكون نحن رجاله وأنصاره ، أما أنتم فقد سقطتم عن درجة الاعتبار وفي كم من فساد الأخلاق ما لا يؤهلكم لأن تكونوا معرجل مصلح كالمهدى المنتظر ، فانظر إلى هذا واعتبر ، ولوسمح المقام بالتوسع في هذا الباب كالمهدى المنتظر ، فانظر إلى هذا واعتبر ، ولوسمح المقام بالتوسع في هذا الباب السمعت ما تنحل به حبو تك و يسقط لعا بك عباً و انده اشاً ، فإنا قد و إنا إليه راجعون السمعت ما تنحل به حبو تك و يسقط لعا بك عباً و انده اشاً ، فإنا قد و إنا إليه راجعون السمعت ما تنحل به حبو تك و يسقط لعا بك عباً و انده اشاً ، فإنا قد و إنا إليه راجعون السمعت ما تنحل به حبو تك و يسقط لعا بك عباً و انده اشاً ، فإنا قد و إنا إليه راجعون السمعت ما تنحل به حبو تك و يسقط لعا بك عباً و انده اشاً ، فإناقة و إنا إليه و المحرون المنتفر به بعرون به يوسم المناس المنتفر به بعرون به به بعرون به بعرون به بعرون به بعرون به بعرون بعرون به بعرون بعرون به بعرون به بعرون بعرون بعرون به بعرون بعرون

#### نصـــل

ومن ذلك البوليس وخدمة الاستعبار المكافر بالسلاح والقتال معهم لنصرتهم على الإسلام والوطن وقد أخبر بهم .

فروی ابن عساکر فی التاریخ من حدیث رجل من الصحابة قال سمعت رسول لله برایج یقول : « لیت شعری کیف أمتی بعدی ، حتی تتبختر رجالهم و تمرح نساؤهم و لیت شعری کیف هم حین یصیرون صفین صفا ناصبی نحورهم فی سبیل الله ، وصفاً عمالا لغیر الله ، .

فه كذا والله صال حال أمته ملك في فكانوا ولا زالوافي حروب الاستعار صفين ، صفاً ناصباً نحره يقاتل في سبيل اقه ، وفي مقابله صف آخر يحار بون عالا وأجراء لغير الله ، للكفر والاستعار لعنهم الله .

قال نعيم بن حماد فى الفتن : حدثنا ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن عمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : • إذا ظهر فيدكم السكر تان سكرة الجهل

وسكرة حب العيش، وجاهدوا في غير سبيل الله فالقائمون يومثذ بكيتاب الله سرآ وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار،.

وهذا الحديث الشريف أعجب من الذى قبله وأصرح فى الموضوع، فهو ينص على السبب الحامل لهم على الدخول فى ذلك وهو سكر تان كما قال الذي عَلَيْهِ ولا نقول سببان.

السكرة الأولى الجهل فإن أكثر من يدخل مع المستعمرين فى البوليس جهلة البربر وسكان البوادى الهمج الرعاع الذين هم إلى الوحشية الصرفة أقرب بكثير منهم إلى الإنسانية ، بل هم وحوش فى صورة أنادى ، ولو لا النطق لربطوا فى مرابط الذئاب والدكلاب ، وقد أنطق الله بعضهم بهذا إذ قابلته فى بعض شوارع دمشق أيام حرب فر نسا للدر وز فقلت له ما الدروز ؟ تغلبونهم أم يغلبون كم ؟ فقال : آه نحن فقلت له : فاذا يصنع معكم الدروز ؟ تغلبونهم أم يغلبون كم ؟ فقال : آه نحن المروك كالخنازير فكيف يغلبوننا ؟ فقلت فى نفسى : صدقت والله أنتم خنازير ، والسكرة النانية حب العيش فإن الواحد منهم يبقى متسكعاً لا يجد ما يأكل ويرى فى خدمة البوليس الكسوة والطعام والمال فيبادر إلى الدخول في مقبالة ذلك العيش فإذا صادفه حرب ذهب وهو عائن لدينه ودنياه في مقبالة ذلك العيش البسيط الدنى ، وإذا لم يصادفه حرب عاش خاسراً للدين والإنسانية خاناً قه ولدينه ووطنه وأمته .

وهذا الحديث الشريف ينبغى لأهل الإيمان العاملين بالكتاب والسنة القائمين بهما ضد الجهل والتقليد المضل الأعمى ، أن يكتبوه بسواد عيونهم على صفات قلومهم ، لآن فيه بشارة عظمى لهم . والحمد فله على فضله ومنته . وروى الحاكم فى المستدرك من حديث ثو بان رضى افله عنه أنه سمع رسول افله عنول : ان ربى زوى لى الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطانى الكمن الأحمر والابيض وإن أمتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها وإفى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكما عليهم عدو أمن غيرهم أن لا يهلكما بالمعالمة عامة فاعطانيها ، فسألته أن لا يسلط عليهم عدو أمن غيرهم فاعطانيها ، وقال : يا محد إنى إذا

قضيت قضاء لم يرد إنى أعطيتك لأمنك أن لا أهلكم ابسنة عائة ولاأظهر عليهم عدواً من غيرهم فيستبيحهم بعامة ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضاً و بعضهم هو يسبى بعضا ، وإنى لا أخاف على أمتى إلاالأئمة والمضلين ولن نقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان وإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ، وأنه قال : كل ما يوجد فى مائة سنة .

ورواه أحمد من حديث شداد بن أوس مثله ، إلى قوله «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً وبعضهم يسبى بعضاً إنى لا أخاف على أمتى إلا الأثمة المضلين إذا وضع السيف فى أمتى فلا برفع عنهم إلى يوم القيامة ،

وفى مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود فى الفتنة قلت يارسول الله : ومتى ذلك ؟ قال « ذلك أيام الهرج حين لاياً من الرجل جليسه المحديث ، وهو وقتنا هذا الذى لاياً من الرجل جليسه بالمغرب لسكرة ما به من الجواسيس .

#### فصـــــل

ومن ذلك قلة الآخ الصادق كما يشاهده كل وأحد، وقد روى أبو نعيم فى الحلية من طريق محمد بن أيوب الرقى عن ميمون بن مهر ان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه الله يوجد فى آخر الزمان درهم حلال أو أخ يوثق به،

وروى الطبرانى من طريق سفيان عن منصور عن ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله بيانى عليه عليه كرمان لا يكون فيه شيء أعز من المائة: أخ يستأنس به أو درهم حلال أو سنة يعمل بها ، فقد عز الآخ الصادق بإنقاء الشح فى النفوس وحب الذات والمنفعة الشخصية ، وعز الدرهم الحلال بسبب البوك ومعاملنها بالربا ، وعن العمل بالسنة بسبب التقليد وطاعة رأى الناس وتقديمه على سنة رسول الله بالله على رأى فلان ومدهب علان ، لا على أنه طائع فيها أمر رسول الله بالله .

#### فصـــــل

ومن أوصاف الناس اليوم ما أخبر به الذي يالي الخرجه الحافظ أسلم وابن سهل الواسطى أحد شيوخ الطبرانى الملقب بيحشل فى تاريخ واسطحيث قال: حدثنا سهل ابن سعيد بن عبد الرحن أبو الفضل الزجلانى حدثنا أبوسهل الحصاص واسمه زياد قال القيت أنس بن مالك نقلت: يا أبا حمزة حدثى حديثاً سمعته من رسول الله علي فقال: سمعت رسول الله علي يقول دياتى على الناس زمان هم الذاب، فن لم يكن ذاباً أكته الذاب، وراه أيضاً الطبرانى في الأوسط فالناس كما ترى اليوم ذاب لا يعيش فيهم ويسلم منهم إلا من كان في الأوسط فالناس كما ترى اليوم ذاب لا يعيش فيهم ويسلم منهم إلا من كان ذاباً ملهم يعرف طرق مكرهم ونفاقهم واحتياطم وإلا أكلوه.

#### فصــــل

وهم أيضاً كما قال عبدان في كتاب الصحابة: حدثنا أحمد بن سيار ثناحر ملة ابن يحيي ثنا ابن وهب قال أخبر ني لهيعة وعمر و بن الحارث عن بكر بن سوادة أن موسى بن الاشعث حدثه أن الوليد حدثه أنه انطلق هو وأيض رجل من أصحاب الذي برائح إلى رجل يسودانه، قال: فدخلنا المسجد فر أينا الناس يصلون فقلت: الحمد لله الذي جمع بالإسلام الأحر والآسود فقال أبيض: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا تبقي ملة إلا ولها منكم نصيب، قلت يبادرون يخرجون من الإسلام؟ قال يصلون بصلاتهم ويجلسون بحالسكم وهم معكم في سوادكم وليكل ملة منهم نصيب، قلت: أي والله لكل علة منهم نصيب الاسلام فلا نصيب له منهم إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات وقيل ماهم.

#### فصـــــــل

ومن ذلك أميم لايبالون ماذهب من دينهم إذا حفظت عليهم دنياهم وأنهم ير تدكبون كل محرم وكل منقصة لينالوا الدينار والدرهم، فاتعارض دين ومصلحة دنيوية ؛ بل وهم الحصول عليها وظنه لاتحققه ، إلاتركواالدين لأجل ذلك الوهم والظن الذي لا يتحقق ، فيخسرون الدين والدنيا معا . وقد اجتمع مرة علماء تطوان بما ذيهم شيخهم البالغ من العمر فوق التسعين – وأهل

بلده يكادون ينبئونه و وذلك في داردعاهم إليها الحاكم الأسباني قبل أذان العصر، في الماهم على العصر منهم أحدمع علمهم بماورد من التصديد في إضاعة صلاة العصر على الخصوص، وأن النبي يراتي قال: دالذي تفوته صلاة العصر كأنماوتر أعله وماله، رواه مالك والبخاري ومسلم وكذلك قال يراتي : د من ترك صلاة العصر حبط عله، رواه العبخاري، ولوكانو امؤمنين بالقه لاستدللنا عليهم بقول الله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقد تو اتر عن رسول الله يراتي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ولكن من يقدمون رأيه على كلام الله تعالى ورسوله عراتي قال لهم : إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، فلا فائدة بعدهذا في ذكر كلام الله تعالى وكلام رسوله عراتي إلا تعريضه للكنفر به ورده على قائله لان القرآن قرآن و السنة سنة مالم تتعارض معرأى معبود لهم : وإلا فالقول ما قاله ذلك المعبود ولو عارضته الكتب السماوية كلها .

وكذلك دعاهم هذا الحاكم نفسه مرة إلى قبيلة تبعد عن تطوان بمسافة نصف يوم على السيارات ، واختار لدعوته يوم الجمعة ، وكان لعنه الله يقصد ذلك لاختبار المسلمين وإفساد دينهم عليهم فذهبوا وفى مقدمتهم شيخهم المعمر المعتقد المعبود تقريباً ، فظلوا واتفين على أقدامهم فى انتظار قدوم موكبه من الضحى إلى مابعد أذان العصر وهموقوف ما صلوا ولا أكلوا بل ولا استظلوا من الشمس حتى قدم عليهم بعد ذلك نفطب فيهم وكان ذلك لأجل الاحتفال بعيد قيام الدولة الفاشية الأخيرة ، ثم انصرفوا بالخزى والذل والعار والإثم الموجب للناركل ذلك خوفاً على مراتبهم ووظا تفهم الحكومية وهم مع ذلك في ظنهم الفاسد الأنقياء الأبرار الصالحون الأخيار .

وقد روى البزاز من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَرْكُونُهُ « لا إله إلا الله تمنع من سخط الله مالم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم فإذا فعلوا ذلك ثم قالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم » .

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة رض الله عنها قالت:قال رسول الله والتنظيم و الما المنفص من أس

دينهم فى أمر دنياهم فإذا لم يبالوا ماانتقص من أمر دينهم فى فلاح دنياهم ردت عليهم وقيل لهم لستم بصادقين ، ،

وروى البزار من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله على ولا تزال لا إله إلا الله تدفع عن قائلها ، ما بالى قائلوها ماأصابهم فى دنياهم إذا سلم لهم دينهم فإذا لم يبال قائلوها ماأصابهم فى دينهم بسلامة دنياهم فقالوا لا إله إلا

الله قيل لهم كذبتم ، .

ولعل أولئك الفقهاء الذين قال فيهم الذي يَلِيَّةِ ، إنهم شر من تحت أديم السهاء، اعتمدوا في إخراج صلاة العصر عن وقنها، نصا ظفر وا به الصاحب العمل الفاسد أو للزقاق في اللامية أو للمقاق في فتوى نقلها الورزازى إذ وجدها في ورقة بين كتب التسولى يشبه أن تمكون بخطه ، فإن مثل هذه الحزعبلات والخرافات عليها يبنون دينهم ، وبها ينسخون القرآن وصحيح السنة وفي الاعتباد عليها يعتقدون النجاة ، فالنقل المشكوك فيه للمقاق الذي هو هيان بن بيان مقدم على قول الله تعالى وقول رسوله على المتواتر عنه ، لانهم ليسوا أهلا للعمل بذلك ، وهيان بن بيان الذي أفتاهم أحرف بمعانى كلام الله ورسوله منهم ، فطاعته مقدمة ، ومع هذا يحسبون أنهم مسلمون . وروى أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة قال:قال رسول الله باليه ويان بيالى المرء فيه بماأصاب من المال كأمن حلال أم من حرام .

ومن ذلك موت القلوب عن الطاعة وعدم الميل إلى العبادة وفتور الأعضاء وبرودة الهمة، عنها ولومع العزم عليها والتحسر على فواتها، وكثيراً ماكنت اسأل عن ذلك، وأشتكي إلى أناس منه خوفا على نفوسهم من النفاق، فسكنت أعزو ذلك إلى الشبهة في المطعم كما قاله الصوفية رضى الله عنهم أخذاً من الاحاديث الواردة بذلك، وأن أكل الحرام يميت القلوب إلى أن رأيت الحديث الوارد بأن ذلك من أشراط الساعة والاحوال التي سيبتلي الله تعالى بها أهل الحرام الزمان، وهو راجع أيضاً ما يقوله الصوفية رضى الله عنهم، لان الحرام

قد عم الجميع ولم يبق أحد يجد درهما حلالا بسبب البنوك وكثرة المعاملة بالرباكما أخبر النبي مرائق به أيضاً مما سبق ذكره .

وروى أحمد والطبرانى من حديث الضحاك بن قيس ، قال : سمعت رسول الله على الله المنظم فتن المنطم فتن كقطع الليل المظم فتن كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل ، كما يموت بدنه ، .

وروى نعيم بن حماد فى الفتن من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله على المنظم الله على ا

وروى أيضاً هو وابن عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى حديث طويل فيه و ولتظمأن قلوبهم بمافيها من برها و فجورها كما تظمأ الشجرة بما فيها حتى لايستطيع محسن يزداد إحساناً ولا يستطيع مسىء استعتاباً قال الله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا بكسبون).

ورواه الحاكم في المستدرك، من حديث كريب مولى ابن عباس أنه كان مع ابن عباس، ومعه ابن الزبير في نفر فد خل عليهم أبوه ريرة فقال: مو توا، فقال له ابن الزبير: يا أبا هريرة وألدين قائم، والجهاد قائم، والصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان؟ قال أبو هريرة أن تموت قبل أن تدرك ما لا يستطيع المحسن أن يزيد إحساناً، ولا يستطيع المسى، أن ينزع عن إساءته.

وروى الحاكم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله مثالية على المناعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، ويفتح القول، ويخزن العمل، الحديث وقال الحاكم صحيح كما قال الذهبي أيضاً، وكذلك رواه الطبراني برجال الصحيح، كما قال الهيشمي الحافظ.

### فص\_ل

ومن ذلك عدم استجابة الدعام، فقد كان المؤمنون يدعون فيستجاب لهم ثم رفعت الإجابة إلا في رمضان وعند الكعبة المعظمة وعرفات، ثم رفعت مطلقاً نسأل الله العافية ، وآخر ما بق الاستشفاع بالقرآن العظيم لاحر منا الله بركته والعمل به والتعلق بأذياله إنه كريم وهاب حليم رجيم.

وقد سبق حديث ابن عباس، أن النبي عليه قال: وسيجى و في آخر الزمان أقو ام تكون وجو ههم وجو و الآده يين وقلو بهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضو ارى ليس في قلو بهم شيء من الرحمة ،، الحديث إلى أن قال و الحليم فيهم غاو و الآمر فيهم بالمعروف منهم و المؤمن فيهم مستضعف و الفاسق فيهم مشرف ، السنة فيهم بدعة و البدعة فيهم سنة فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم، ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم ، .

وقال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو الفضل نصر بن أبى نصر الطوسي ثنا محمد ابن مخلد ثناعبد الله بن أيوب ثنا داود بن المحبر ثنا صالح المرى، عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله بالي على الناس زمان يدعو فيه المؤمن العامة، فيقول الله ادع لخاصة نفسك أستجب لك فأما العامة فإ بي على ساخط ، ورواه الديلي في مسند الفردوس، من طريق أبى نعيم، والمراد بالمؤمن هذا الركامل الذي هو المؤمن الحقيق وهو العارف بالله تعالى ، أما من دونه فه بق يستجاب الاحد غالباً ، ، اللهم إلا عند الاضطرار ، والله أعلى .

#### فص\_\_ل

ومن ذلك قلة رؤبا النبي عَرَائِيةٍ في المنام، فإن كثيراً من الناس يتمنى رؤياه فلايراه مع اتخاذ الوسائل لذلك من أذكار وأدعية وصلوات عليه عَرَائِيةٍ حتى إن كثيراً بمن كان يراه حجب عن ذلك أيضاً، إلا في النادر؛ وذلك مقدمة لا نقطاع رؤيا عَرَائِيةً بالمكلية كما أخبر به الذي صلى الله عليه وسلم، قال الازرق في تاريخ مكة: حدثني جدى عن سعيد بن سلام عن عثمان بن ساج قال: بلغني عن النبي عَرَائِيةً من أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا الذي عَرَائِيةً من الله عليه عنه أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا الذي عَرَائِيةً من الله عَرَائِيةً الله عَرَائِيةً من الله عَرَائِيةً عَرَائِيةً عَرَائِيةً عَلَا الله عَرَائِيةً عَلَائِيةً عَرَائِيةً عَرَائِيقًا عَرَائِيةً عَرَائِ

وقد امتلات المدن بالمعاصى وأسباب الفتن فى الدين والملاهى عنه ، ولم يبق سالما من ذلك إلا البوادى كما قال صلى الله عليه وسلم : د يوشك أن

يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الحدري .

وروى نعيم بن حماد فى الفتن من حديث أبى هريرة قال و ليأتين على الناس زمان ، خير منازلهم البادية ، وقال خالد بن الوليد : والفتنة أن تمكون فى أرض يعمل فيها بالمعاصى فتريد أن تخرج منها إلى أرض لم يعمل فيها بالمعاصى فتريد أن تخرج منها إلى أرض لم يعمل فيها بالمعاصى فلا تجدها ، رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .

#### فصــــل

كان الناس بأخذون العطاء من السلطان لما لهم من حق في بيت المال ثم استأثر بذلك الظلمة فلما جاء الاستعبار صار الكفار بعطون العطاء، ولكن رشوة للسكوت عنهم، أومو افقتهم أوقضاء مصالحهم ، كافعل الفر نسيون معزعماء المغرب الخونة، عن باعوا دينهم بدنيا هم فقد أخذوا عشر الت الملابين من أسبانيا، ثم من فرنسا، ومن اليهود أيضاً لماكان بمصر حسبا هو مشهور معروف عنه، وعن أمثالهم من ملاحدة العصر الذين يخدمون الاستعباد تحت سقار الوطنية والزعامة لعنهم الله.

#### فسيل -

في الحرب العظمى السابقة كانت الدولة التركية أخذت المدينة المنورة من سكانها حتى لم يبق فيها أحد إلا الجند وحدهم، فتفرق أهل المدينة في الاقطار وأكثرهم ذهب إلى الشام، ثم بعد انتهاء الحرب عادوا إليها، واحتل القرنيون الحجاز، وهم أعداء أهل المدينة الشريفة لمجاورتهم سيد الخلق وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فتراهم يضيقون عليهم ويعاملونهم بما يحملهم على مفارقتها والخروج منها مرة أخرى لتخرب وذلك كائن لامحالة، وبهذا أعنى الخروج الأول والثاني أخبر النبي مسالة.

فروى عمر بن شبة فى تاريخ المدينة من طريق الوليد بن مسلم عن ابن طيعة عن أبى الزبير عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول: إنه سمع رسول الله على المنبر يقول: ويخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمر ونها حتى تمتلى مثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبداً .

وروى أيضاً من حديث أبى سعيد الحدري أن رسول الله طالبة قال وليخرجن أهل المدينة ثم ليعودون إليها أبداً وليدعنها وهي خير ما تـكون مونقة ، قيل فن يأكلها ؟ قال و الطير والسباع ، .

وروى أيضاً عن أبي هريرة قال: ليخرجن أهل المدينة من المدينة خير ما كانت نصفها زهور ونصفها رحب: قيل من يخرجهم منها يا أباهريرة ؟ قال أمراء السوء، قلت: وهم القرنيون اللهم إلا أن يظهر الله بعد هذا شيئاً آخر.

#### فص\_ل

ومن عجيب ماظهر في الوقت تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فالشاب يتخنث ويحلق وجهه كل صباح، ويدليكه ويلمعه بالأدهان والسوائل المعدة لذلك، كما يفعل النساء، ومنهم من يزجج جواجبه وأكثرهم ينتفون ماعلى الحدين من شعر بخيوط معدة لذلك عند المزينين ، ويمشطون بالعطورات ويصلحون شعورهم كالمرأة أو أكثر عناية منها به ، فلا يخرج الواحد من منزله إلا بعد تعب طويل في إصلاح نفسه ، ويلبس في يده الساعة من ذهب

كالسوار ومنهم من يضع شبكة على شعره كالمرأة أيضاً .

والنساء أصبحن يتشبهن بالرجال في الملابس العربية والإفرنجية والأحذية والوظائف والسكتابة في الجرائد والتدخل في السياسة وغير ذلك ما هو معروف. وقد أخبر النبي بينيات بهذا وأنه أشراط الساعة ، فروى أبو نعيم في الحلية من حديث حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عينيات ، من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ،

#### فص\_\_ل

ولا يخنى مافيه المؤمنون اليوم من الضيق ، بل ومجل الناس ، فلا تكاد تجد أحداً إلا وهو ضيق الصدر منقبض القلب ، يشكو زمانه ويتحسر على مامضى من الأيام التي كان يذوق فيها لذة العيش والحياة ، وبهذا ورد الحبر عن رسول الله يُتَطَافِينَ في الأحاديث الكثيرة .

فروى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله مالية ولا الله الله الله الله والله وال

ورواه مسلم أيضاً بلفظ آخر وهو قال رسول الله عُنْطَالِلهِ ، والذي نفسي بيده لانذهب الدنيا حتى يمر المرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء ، .

وروى البزار والطبرانى من حديث حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ • يأنى على الناس زمان يتمنون فيه الدجال ، قلت: يارسول الله بأبى وأمى مم ذاك؟ قال لما يلقون من العناء ، .

#### فمسل

وما وجد في هذا الزمان كثرة الموت بالحروب الطاحنة التي لا يكاد يخلومنها وقت فن حرب عامة إلى أخرى خاصة في قطر من الاقطار كما هو الواقع المشاهد. وقدروى أحمد والطبر انى والبزار وأبو يعلى من حديث سلمة بن نفيل السكوني رضى القه عنه عن النبي برائي في حديث قال فيه و وبين يدى الساعة مو تان شديد، وبعده سنوات الزلازل، وقديدل هذا الحديث على الحرب العالمية المارة فإنه حصل فيها مو تان شديد، وبعدها صارت سنوات الزلازل، وقد ورد بطريق التواتر عن النبي برائي قوله و إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج وهو القتل.

#### فصدل

ومن ذلك تزويق البيوت بالذهب. قال البخارى فى الأدب المفرد: حدثنا إبراهيم بن المذر حدثنا ابن أبى فديك عن عبد الله بن أبى يحيى عن سعيد بن أبى هند عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِيَّيْهِ، لاتقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشى المراحيل، قال إبراهيم: يعنى النياب المخططة.

ومن ذلك انقطاع الجهاد، قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: حدثنا الحسن ابن محمد بنجعفر ثناعبد الله بن محمد بن عبدان أبو مسعود ثنامحمد بن سليمان بن حبيب لوين ثنا أبو عقيل يحي بن المتوكل عمر بن حمزة عن عمر بن هارون عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله عليه عن أشراط الساعة سوء الجوار وقطيمة الارحام وتعطيل السيف عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين،

وقال الترمذى الحسكيم فى نوادر الأصول: حدثنا عبد الله بن أبى زياد القطوانى ثنا سيار عن جعفر بنسليان عن الصلت بن طريف قال: حدثنا شيخ من أهل المدائن قال: قال رسول الله عليه التم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر وتجاهدون فى سبيل الله ثم تظهر في كم السكر تان مسكرة العيش وسكرة الجهل وستحولون إلى غير ذلك ، يفشو في كم حب الدنيا مطابعة )

فَإِذَا كَنتُم كَذَلَكُ لَمْ تَأْمَرُوا بَمْعُرُوف وَلَمْ تَنهُوا عَنْ مَنْكُرُ وَلَمْ تَجَاهُدُوا فَ سبيل الله والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة فى السر والعلانية هم السابقون الأولون ، .

#### فصـل

كان الإسلام في ستر وعافية ، فلما قامت الحرب العظمى الأولى وانقضت ظهر عقبها الوطنيون والاحزاب التابعة للافرنج المقلدة لهم وظهر الإلحاد والدكيفر والتفرنج والمروق والإنسلاخ من الدين ، فلم تمض عشرون سنة حتى كاد الدين يذهب بالدكلية بحيث وقع في هذه المدة من التغير مالم بقع في ازيد من ألف سنة ، وبهذا أخبر النبي علي فقال ، أول ما يكفأ الدين كما يكفأ الإناء في الحزر ، رواه الدارمي وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها .

وروى ابن عساكر منحديث ابن عمر قال: قال رسول الله علي ، أول ما تكفأ أمتى عن الإسلام كما يكفأ الإناء في الخر ، يعني بسرعة كما وقع .

#### فصدل

ومن ذلك تعم العلم لغير الله وطلبه للدنيا ونيل الوظائف، وقد كان هذا الداء قديماً ، ولـكن من وقت ظهور الشهادات في الآزهر وترتيب الوظائف على نيلها ، انقطع طلب العلم لله ولم يبق له وجود إلا في الايذكر ولا يعد وذلك ما أخبر به النبي بيلي أنه من أشراط الساعة ، فمن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بيلي و إذا اتخذ الفي مدولا والأمانة مغنما والزكاة مغرماً و تعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأنه وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخور ولعن آخر هذه الأمه أولها فارتقبوا عند ذلك ريحاً حمراه وزلولة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام قطع سلكة فتتابع ، رواه الترمذي .

وروى الطبراني من حديث عوف بن مالك الأشجمي نحوه ، ومحل الشاهد منه قوله بالله و وتفقه في الدين لغير الله » .

وغن عبداً لله بن مسعو دقال: قال رسول الله بالله وكيف أنتم إذا لبستكم فتنةً ير بؤ فيها الصغير و يهرم فيها السكبير و تنخذ سنة فإذا تركمنها شيء قيل تركت سنة، قالوا متى يارسول الله ؟ قال ، إذا كثر قر اؤكم و قلت علماؤكم و كثرت أمر اؤكم و قلت أمناؤكم و التست الدنيا بعمل الآخرة و تفقه لغير الله ، رواه أبو نعيم في الحلية ،

وروى الحاكم في المستدرك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبان بن سليم بن قيس الحنظلي قال: خطيفا عربن الخطاب رضى الله عنه فقال وإن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤ خذ الرجل منه كم البرى وفيؤشر كما تؤشر الجزور، ويشاط لحمه كايشاط لحمها ويقال عاص وليس بعاص، قال فقال على بن أبي طالب عليه السلام وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين وبم تشتد البلية و تظهر الحمية و تسبى الذرية و تدقهم الفتن كما تدق الرحا ثقلها، وكما تدق الحطب، قال ومتى ذلك يا على ؟ قال : إذا تفقه المتفقه لغير الدبن و تعلم لغير العمل و التست الدنيا بعمل الآخرة،

ورواه الحاكم من حديث أنس وصححه .

#### فصدل

وكذلك حال علماء الوقت الذين هم شر من تحت أديم السماء ، كما قال الذي عَلِيْتُهُ فإنه ما أفسد الدين وكان السبب في القضاء عليه إلا هم .

قال الحاكم فى تاريخ نيسا بور: أخبرنا محمد بن حامد حدثنا أبو حائم السلمى حدثنا إسحاق بن إبر اهيم بن يحيى حدثنا خالد بن يزيدالأنصارى عن ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي و سيأتى على الناس زمان لا يرقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يتسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهى خراب من الهدى فقها، ذلك الزمان شمر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود ،

ورو أه الديلى في مسند الفردوس من حديث معاذبن جبل نحوه ، ورواه ابن بطة في الحيل من حديث على عليه السلام قال ، يوشك ألا يبق من الإسلام إلا إسمه ومن القرآن إلا رسمه مساجدهم يومنذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم خرجت الفتنة و إليهم تعود ، قلت : وأديم السماء تحته اليهود و النصارى و المجوس و القردة و الحنازير و تحته أيضاً من هو شر من هؤلاء كلهم ، وهم الشباب الفاسد الملحد الفاجر الخاسر ، ومع ذلك فعلماء الوقت شر منهم وهذا أمر واضح لا خفاء به فإنه ماسمع عن أحد معلما أنه قال في هؤلاء المارقين الملاعين كله أو حذر المسلمين منهم بل في هؤلاء العلماء من هم من أحز ابهم و معدودن من شيو خهم وموافقون لهم على كل العلماء من هم من أحز ابهم ومعدودن من شيو خهم وموافقون لهم على كل كفرهم و مروقهم ، بل بسكوتهم عنهم وسعيهم نشأ أو ل ثك الملاحدة الخسرة ، فأ أفسد الدين إلا أحبار سوء ورهبانها ، كما قال السلف الصالح .

وقال أبو نعيم فى الحلية: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجانى حدثنا سليمان بن الحسن العطار حدثنا أبو الفضل الواسطى حدثنا يوسف بن عطيه حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله عربي : « سيكون فى آخر الزمان عياد جهال وقراء فسقة » .

وقال مكحول: يأتى على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة حمار. وقال الترمذى الحكيم في نوادر الأصول: حدثنا أبي رحمه الله حدثنا خوشب بن عبد الكريم حدثنا حماد بنزيدعن أبان عن أنس قال:قال رسول الله مالية مالية ولله المرابع والزمان ديدان القراء فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ باقة من الشيطان الرجيم. وهم الانتنون، ثم تظهر قلانس البر فلا يستحى بومئذ من الزنا . المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على جمرة والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على جمرة والمتمسك يومئذ بدينه أو منهم؟ و بل منكم .

وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: حدثنا على بن محمد الحسن حدثنا أحمد ابن عبد الله بن النعان حدثنا أحمد بن مهدى حدثنا النفيلي حدثنا بقية بن

الوليد عن أبى الصباح عن عبد العزيز عن حذيفة قال: قال رسول الله علية د إذا داهنت قراؤكم أمر امكم وعظمتم صاحب الدنيا والمال مقتكم الله وسقطتم من عينه ، . وقال الحسن بن سفيان في مسنده : حدثنا كبثير بن عبيد الحذاء حدثنا محمد بن حميد عن مسلمة بن على عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال : أخذ رسول الله ﷺ بحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أنانى جبريل آنفاً فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقلت أجل إنا لله و إنا إليه راجعون فما ذلك ياجبريل ؟ فقال إن أمتك مفتتنة بمدك بقليل من الدهر غير كثير ، فقلت فتنة كيفر أو فتنة ضلالة ، فقال كل سيكون فقلت ومن أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال : فبكتاب الله يفتنون ، وذلك من قبل أمر ائهم وقر ائهم ، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلوا ويفتتنوا ويتبع القراءأهواء الأمراء فيمدونهم فىالغىثم لايقصرون، ورواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من طريق الفضل بن محمد عن كثير بن عبيد بسنده مثله . ورواه ابن وصاح في البدع عن يعقوب ابن كعب الأنطاكي عن محمد بن حميد عن مسلم بن على به مختصراً ، وعزاه الحافظ في الفتح إلى مسند عمر الإسماع لي بلفظ . أتاني جبر يل فقال إن أمتك مفتتنة بعدك فقلت من أين ؟ قال من قبل أمر ائهم وقر ائهم يمنع الأمر ا. الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون ، :

وقال الطبرانى: حدثنا لمبراهيم بن محمد بن عوف حدثنا محمد بن حفص الأصابى . حدثنا محمد بن حمير ، حدثنا أبو بكر أبى مريم ، عن حبيب بن عبيد عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَرَاكِي و سيكون رجال من أمنى يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الدكلام ، أولئك شرار أمنى ، وقال الترمذى الحمكيم فى نوادر الأصول: الأصل الحادى والخسون والمائة ، فى تصيير العلماء قردة وخنازير . حدثنا عمر بن أبى عمر . خدثنا هشام بن خالد الدمشتى عن إسماعيل وخنازير . حدثناعمر بن أبى عمر . خدثنا هشام بن خالد الدمشتى عن إسماعيل

ابن عياش عن المناس إلى علمائهم فإذاهم قوردة و خنازير ، قال الترمذى : فالمسخ في أمنى فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذاهم قوردة و خنازير ، قال الترمذى : فالمسخ تغير الخلقة عن جهتها ، وإنما حل بهم المسخ لأنهم غير واالحق عن جهته ، وحرفوا الكلم من مواضعه فمسخوا أعين الخلق وقلو بهم عن دؤية الحق فمسخ الله صورهم و بدل خلقهم كما بدلوا الحق باطلا ، وأطال في تقرير ذلك فانظره فإنه نفيس فصل

وأخبر عَلَيْكِيْ بإعراض الناس عن قراءة كتاب الله لتفهمه والعمل به والإقبال على كتب الرأى الذى يسمونه بالفقه ، إنما هو الرأى الباطل لاسيما كتب الأحكام ، والقضاء هي محط رحالهم ، ومنتهى نظرهم الآن لأنهامصيدة للدنيا دون كتب العبادات .

فقد روى الطبرانى والحاكم بسند صحيح من حديث عبداقة بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله برائي : ومن اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضّع الآخيار ويفتح القول ويحبس العمل وتقرأ فى القوم المثناة أو المساءة ليسأحد من القوم ينكرها، قلت وما المثناة؟ قال: ما كتب سوى كتاب الله، ورواه الدارمي والحاكم أيضاً من وجه آخر من طريق الأوزاعي عن عرو ابن قيس السكونى عن عبداقة بن عمرو به ولفظه وألا إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ألا إن من أشراط الساعة أن تظهر القول ويخزن العمل ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثناة فلا يوجد من يغيرها قيل وما المثناة قال ما استكتب من كتاب غير القرآن فعليكم بالقرآن فبه هديتم وبه تجزون وعنه تسألون، أي لا عن المختصر والتحفة ولا عن الزقاقية والعمل الفاسد الذي به وبمثله من الرأى الباطل ضل الناس وخرجوا من دين الإسلام ، إذ جعلوا العرف الصادر عن أفعال الجهلة من الدباغين والخراذين دليلا في الدين مقدما على القرآن والسنن بل ناسخاً لها ، لعنه الله .

وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: ثنا محمد بنجعه رثنا إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش قال : حدثني أبو الجلد عن معقل بن يسار قال سمعت

رسول الله على يقول: ولا تذهب الآيام والليالى حتى يخلق القرآن فى صدور أقوام من هذه الأمة كما تخلق الثياب ويكون ماسواه أحجب إليهم، وقد سبق حديث ولا تقوم الساعة حتى يكون كتاب الله عارا فهو والله عار بين مقلدة العصر الجهلة من مدرسين ومفتين وقضاة ، وقد أفتيت مرة فتوى ذكرت فبها آية وحديثاً ، فلما ذهب المستفتى إلى القاضى وكان بمدينة تطوان قطع الورقة بعد أن قرأها ورمى بها أمام الناس ، فى غضب شديد ، وقال للرجل : بهذ أن قرأها ورمى بها أمام الناس ، فى غضب شديد ، وقال للرجل : لهن عدت تأتى بفتوى فيها آية أو حديث سجنتك . قبحه الله وأخزاه وكل من كان على هذا الكيفر والضلال من الجهلة أعداء الله ورسوله مثله .

فكان كتاب الله عاراً مسقط للفتوى فى نظر هذا الكافر المشرك كما قال رسول الله على الله على الله على الله وحده . بل هو رأى جل أهل الوقت فإنا لله وإنا إليه راجمون .

وقال الدارى فى مسنده: أخبر فايزيد بن هارون أخبر العوام عن إبر اهيم التيمى قال: بلغ ابن مسعو دأن عند ناس كتاب يعجبون به ، فلم يزل بهم حتى أتوه به فحاه ، ثم قال: إنما هلك أهل السكتاب قبله كم أنهم أقبلوا على كتب علما تهم، وتركوا كتاب ربهم، صدق رضى الله عنه فهذا بعينه الذى سلمكته هذه الأمة، وبه هلكت وأذلها الله وسلط عليها السكفار، وأوصلها إلى ماترى نعوذا فله من الصلال والخذلان.

#### نمــــل

فروى الطبرانى منحديث أبي موسى الأشعرى قال:قال رسول الله عَلَيْكُ ولا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عاراً و بتقارب الزمان و تنقص السنون والثمرات ويؤتمن التهماء ويتهم الأمناء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويكثر الهرج ويظهر البغى والحسد والشح وتختلف الأمور بين الناس ويتبع الهوى ويقضى بالظن ويقبض العلم ويظهر الجهل.

فالقضاء بالظن هو الرأى الذى يسمونه فقها وقبض العلم هو كتاب الله وحديث رسوله برالي فإنه لاعلم إلاهماكما قال مولانا رسول الله برالي والعلم ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أوسنة قائمة أوفريضة عادلة، رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في صحيحه، وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه:

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وقد قبض علم القرآن والحديث وانقرضت معرفته والاشغتال به لانه لم يعد ينفع في شيء حيث لا يستدل به ، ولا يحتاج في الدين إليه ، بل كفاهم وسواس الشياطين كما قال الإمام الشافعي الذي ينطق بنور الله رضى الله عنه ، فكتب الرأى والوسواس قد ملات الدنيا ، والعلماء به و بطرق العمل به وإضلال الناس عن دين الله بسببه ، هم العلماء والاتقياء والاثمة المرموقون، بل هم في نظر هم و نظر عامة الجهلة أمثالهم المؤمنون ، لاغيرهم من العصابة الظاهرة على الحق، وهذا مصداق قوله علي : د ويظهر الجهل، فلاجهل والله أجهل من التقليد ولا أجهل الارض من المقلد .

وقال الطبرانى فى الأوسط: حدثنا أبو الزنباع وأحمد بن رشدين قالا حدثنا روح بن صلاح ثنا سفيان عن منصور عن ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ و سيأتى عليه كم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة أخ يستأنس به أو درهم حلال أو سنة يعمل بها،

وقال ابن وضاح فى البدع والنهى عنها \_ وهو من أنفس ماطبع من كتب السلف الصالح : حدثنى سليمان عن سجنون عن ابن وهب عن خلاد ابن سليمان قال : سمعت دراجا أبا السمح يقول ، يأتى على الناس زمان يسمن الرجل راحته حتى تعقد شحما ثم يصير عليها فى الامصار حتى تعود نقصاً ، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها . فلا يجد من يفتيه إلا بالظن .

يعنى بالرأى المسمى عندهم بالفقه ، وهذا هو الواقع اليوم ، فلو طاف المرم أقطار الأرض لما وجد من يفتيه بسنة أصلا ، إنما يفتونه بظن أثمتهم وآرائهم التي فيها الحق والباطل ، مع اعتفادهم أنها الدين والسند وأن سنة رسول الله على العمل بها هي البدعة ، والدكه فر والصلال ، ولهذا لما أفتينا بالسنة قطع القاضي اللهين الفتوى وهم بسجن من جاءه بها فكيف يوجد مع هذا من يفتي بها .

#### الفصـــل

ومن دأبهم الاحتجاج بالقرآن والسنة فيما وافق هواهم ورأى أنمتهم ، فإذا جاء القرآن وألف حديث معه بخلاف رأى أنمتهم نبذوا الجميع بالتأويلات الباطلة ، والتعسفات السخيفة فإذا عجزوا عن ذلك ردوه صراحة بدون تأويل ولا اعتذار ، قائلين مذهبنا خلاف هذا وإمامنا لم يأخذ به ، فلم يبق مع ذلك قرآناً منزلا من عند الله ، ولاوحياً متواتراً عن رسول الله ، بل صار من الباطل والضلال البين الذي من عمل به بدعوه وحكموا بمروقه وضلاله كأنه تمسك بالتوراة المبدلة وبهذا أخبر رسول الله يترافي أيضاً .

فقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أبو حفص عربن يزيد الوفا البصرى ثنا شعبة عن عروب مرة عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يقلي : ما بال أقو ام يشر فون المترفين ويستخفون بالعابدين و يعملوا بالقرآن ما وافق أهواء هم و ما خالف أهواء هم تركوه فعند ذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض الذي خالفوه و في الحقيقة هم كافرون بالجعض الذي عمل به أثمتهم ، ويكفرون بالبعض الذي خالفه و في الحقيقة هم كافرون بالجميع ، لان البعض الذي آمنوا به لو خالفه أثمتهم لكفروا به أيمناه وقد حكينا في غير كتاب من كتبناعمن قالمنهم في مجلس حافل و كان من المدرسين و المعروفين بالعم بينهم - : ما قاله الله ورسوله أضعه تحت قدمي ، و ما قاله خليل أضعه فوق رأمي ، لعنه الله و قبح سعيه و أخزاه ، و حكينا أيضاً عن قال في تصنيفه في الردعلي السنة : الفصل العاشر في تحريم العمل بالكتاب و السنة ، و عن آخر قال في تأليف له العمل بالضعيف من أقو ال أثمته : فإن

قلت هل يجوز العمل بالمقرآن؟ قلت أو قال: فالجواب لا ، وكرتابه مطبوع قبحه الله . وكلم على هذه العقيدة الـكافرة في القرآن والنمنة .

#### فمــــل

ومع كل هذا فلم بنقطع والحد قة العاملون بالكتاب والسنة ، بل لابد من وجودهم ولو بقلة ، للحديث الصحيح عن رسول الله على ضلالة المتى على ضلالة ، ولو انقطع العاملون بالكتاب لاجتمعت الأمة على ضلالة ذلك محال ، وكذلك قال النبي عَيَّاتِهِ في الحديث الصحيح المتواتر ، الذي أفر دناه بمؤلفين أحدهما في طرقه ، والآخر في معناه و لانزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ، ولامن خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك ، والدنيا فيها ملايين المقلدة وإنما الطائفة من بينهم هي العاملة بالدليل وهي التي لا يضرها خلاف المقلدة ولا خذلانهم لها كما هو مشاهد .

#### نصــــال

وتحدثاً بنعمة الله علينا نقول: إننامن الك الطائقة والحمدلله وبناو بامثالنا يندفع الضلال عن هذه الأمة و يتحقق ما أخبر به النبي والله من أن أمته لانجتمع على ضلالة وأنها لا تزال بها طائفة قائمة بالحق عاملة به إلى أن يأتى أمر الله وهم على ذلك .

بل لا نبالغ إذ قلمنا: قد وردت الإشارة إليها والحمد لله تعالى على فضله ومنته وذلك فيها رواه ابن وضاح وغيره من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه وإذا ظهرت فيدكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وجاهدوا في غير سبيل الله فالقائمون يؤمئذ بكتاب الله مرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والانصار ،

فليس فى مغربنا ، بل ولا فى الشهال الإفريق قائماً بكتاب الله داعياً إليه سراً وعلانية محارباً ومخالفاً من المقلدة الذين هم أكثر أهل الارض ، غيرنا والحمد لله على ذلك ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين .

# بسها تدالرم الرحيم

بيار وتقدير

العالم الفاضل ، الصوفى الجليل ، الشيخ أحمد محمد مرسى الأثرى عقيدة ومذهبا ، النقشبندى طريقة ومشربا حفظه الله وأطال بقاءه

يقول الله تبارك و تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والذكر فيما علمنا هو كتاب الله الذى أنزله على سيدنا خاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ووصفه سبحانه بقوله ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألياً ) .

إنه القرآن الكريم يرسم للناس السبيل الأقوم ، لدنياهم ودينهم، والذي أنزله هو الذي يحفظه إلى يوم الدين .

ويحفظه بما بينه رسوله للخلق من وصايا وتعاليم.

و يحفظه بما يبقى فى نفوس عباده من إيمان به ، وطمع فى ثوابه ، وخوف من عقابه .

ويحفظه بمن يصطني من الناس لفهم كتابه الحكيم ، وإفهامه للناس وتفتيح عقو لهم وقلوبهم على أحكامه .

وفى الحديث الصحيح عن الرسول الأعظم ﷺ: ﴿ إِنَّ الله يبعث على رأس كل ما نَهُ سنة من بجدد لهذه الآمة أمر دينها ، .

وقال: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الفالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين » .

فالمراد إذن بمعنى ورأسكل مائة ، مايفسره الحديث الثانى . حديث الخلف . والأحاديث يشرح بعضها بعضا .

ومن الأعلام الذين بعثهم الله على رؤوس القرون أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز الذى ظهر فى أول القرن الثانى للهجرة سنة ١٠٩ والإمام الشافعى فى القرن الثالث سنة ٢٠٤ ، وأبو العباس بن سريج مات فى مطلع القرن الرابع ، وهكذا على التوالى، والإمام جلال الدين السيوطى عد نفسه مجدداً فى كتابه المسمى (تحفة المجتهدين فى معرفة المجددين) وتوفى سنة ١٩٥.

ويكمل هذا المعنى حديث سيدا رسول الله عَلَيْكُنْ وَمثل أمنى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ، ،

وشيخنا الجليل الإمام المجتهد الحافظ العلامة الفهامة السيد أحمد بن محمد ابن الصديق ، ديمة صافية من هذا المطر العظيم ، وهبة من الله تعالى لهذا الجيل ، بل والاجيال القادمة التي ستنتفع بعلمه إلى ما لا يحصى من السنين .

ومؤلفاته رضى الله عنه الدينية والعلمية أكثر من أن تعد ، وهذا الكتاب والطباق ، أثر جديد عجيب من آثاره التي نسأل الله المجيب أن يؤتينا منها المزيد ويكتب للسيد صاحبه العمر المديد السعيد .

وإنى إذ أحال أن أعرض الكتاب على القراء ، أو أقدم نماذج من كنوزه النفيسة ، أحسبني أظلم الكتاب وقارمه ، ولك أن د الطباق، وحدة عملية مترابطة متباسكة ، أو مجموعة سبائك فكرية متصله متناسقة .

اذا اقتطعت منها ماتعرضه على الناس ذهبت بالكثير من روعتها وجمالها.

وحسى أن أقول: إن هذا الكتاب قاموس على ديني شامل، وإنه سراج منير من علوم الأقدمين، وبحوث المجددين، وإن الاطلاع عليه والتعمق في فهمه، يزيدان المؤمن إيماناً، ويجلوان عن المتشكك شكوك. ويكشفان للذين كادت مكتشفات العصر الحاضر ومخترعاته تفتنهم عن عقائدهم أن كل ما اهتدى إليه المحدثون من بخار وكهر باء وطيران والذرة وغير ذلك

وكل ماسيهتدون إليه ، قد سبق فى علمالخالق العليم ، ونبأ به فى كـتابه الحـكم وأرشد إليه الرسول العظم، صلوات الله وسلامه عليه وآله، فكان ذلك البيان العظيم من أظهر المعجزات الخالمة الدالة على صدق نبوته ، وعموم رسالته ، إذ إخباره ﷺ بأمور ظهرت ونظهر من بعده بأزيد من ألف عام وهي من قبيل المستحيل في العادة البشرية ، ولم يغادر من الإشارة إليها مع كثرتها كما هو مبين في ذلك ( الطباق ) لأصدق برهان وأعظم دليل على عظمة ذلك النبي الأمي العظيم ، الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي إليه من ربه الذي اصطفاه لهذه المنزلة الكبري ، وقد حدث أن سيادة المؤلف قابل ــ مصادفة ــ الاستاذ استراد شركا التشيكوسلوفاكي المتخرج من جامعة براغ في الفلسفة وتذاكر معه في موضوع هذا الكتاب، فعجب من ذلك الاهتداء وألح في الطلب من المؤاف أن يعجل بطبعه ونشره، مع الإذن لحضرته بترجمته باللغة الإنجليزية . قائلا: إنه يعتقد شخصياً أن نشر هذا الكتاب باللغة الإنكليزية سيكون له نفع كبير في إسلام كثير من الناس بشرقى أوربا بالخصوص .

والسعيد من أنعم الله عليه بالذهن المضىء الذى يدرك أسرار الآيات، ومكونات المعانى، وماأضو أ ذهن شيخنا، وماأجزل مامنحه الله من المواهب والمناقب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم مى أحمد محمد مرسى

## فهرس الكتاب

منفحة

٧ إعلام الله لنبيه بالغيبيات

٣ إخباره عليه السلام بما يكون |

ه الإخبار بمخترعات العصر إجمالا ٣٦ , بالبنوك

٦ الإخبار بالسكة الحديد والأوطومبيل

١٤ الإخبار بالطائرات

١٧ , بالقنابل

١٨ . بالتليفون والراديو والتلغراف والمطابع

. ٢ الإخبار بالغواصات

٢٠ . بالفونوغراف وأشرطة التسجيل

٢٢ الإخبار بالسيرك

٢٢ , بالكلاب البوليسية

۲۳ , محدائق الحيوانات

٧٤ . بالبترول في الحجاز

٢٥ . بتأميم البترول

٧٧ . بتعبيد الطرق السيارات ونحوها

۲۸ الإخبار بالكهريا.

٢٩ . بالمطر الاصطناعي

۳۲ « بآلة الحرث والسراس

٢٢ الإخبار بآلة التصوير

٣٣ . بآلة رصد الأملة

٣٥ د بقلم الحبر

٣٨ . بكشة الأمراض التي لم تكن معر و فة

. ٤ الإخبار بطفيان النساء

٤١ . بخروجهن عاريات متبرنطات

٤٢ الإخبار بالبوليس

٣٤ . بكشة الأمراء

عع ، بالزعماء الارذال

ه٤٠ و بالشيوعة

٤٧ , بتألب الكفار على المسلين

۶۹ د بکفر دولة ترکبا

٥١ . يملوك الوقت الخونة

٥١ . بدولة المود

٥٣ . بقتال المصربين والسوريين

٥٨ الإخبار بالكشافة

٦١ , بتقليد الإفرنج

٦٣ , يالتمثيل

٣٣ , بتملم اللفات الأجنبية

٦٦ . بالمصريين الزنادقة

### منحة

بعض صفاتهم الدميمة 77 جلهم خونة برعمائهم ورؤسائهم ٨. ومن كفزهم وإلحادهم AY الإخبار بالاجتماعات في المساجد ٨٤ الإخبار بالمظاهرات 7.4 التخيير بين العجز والفجور 11 شعار العصريين المكذب 17 نبذ من خصالهم وأوصافهم 14 القيمحة ٩٩ بهؤلاء وبالمقلدة صار الدن ٢٠٠ استحلال الخر ٣٠٠ معاداة السنة النبوية التمسك بالعروبة الكاذبة 1.8 رد الحديث على نطرية داروين م 1.4 ١٠٨ الإخبار يحكم القانون الاورى ٩٠٩ , بالتماس العلم عند الملاحدة ١١١ الإخبار بكثرة الزلازل

١١٢ الإخبار بالمستشرقين

مفحة ١١٥ , بغساد الآخلاق وضعف الايمان ١١٦ الإخبار بالجاسوسية وضعف الايمان

۱۱۸ و با لبولیس وخدمتهم للاستعمار ۱۲۸ و بالبخبار بقلة الآخ الصادق ۱۲۸ و بأن الناس ذئاب

۱۲۱ . بعد اهتمام الناس بالدين ۱۲۳ موت القلوب ۱۲۶ عدم استجابة الدعاء

۱۲۷ تشبه الرجال بالنساء والعكس ۱۲۹ كمثرة الموت وكمثرة الحروب

١٢٩ تزويق البيوت

١٢٩ انقطاغ الجمود

. ١٣٠ تعلم العلم للدنيا

١٣١ فساد علماء الوقت

١٣٤ الإعراض عن كتاب الله

١٢٥ التقليد سبب الضلال

# المؤلف

شن الغارة على يدعة أذان الجمعة عند المنير والمنارة سبل الهدى في إبطال حديث إعمل لدنياك كأنك نعيش أبدا الإفضال والمنة رؤية النساء لله تعالى في الجنة المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير هداية الصفرا المعجم الوجيز للمستجيز مسالك الدلالة في شرح الرسالة بالآيات ( لشقيق المؤلف) حمن التلطف في بيان وجود سلوك التصوف إعلام النبيل بجواز النقبيل الباحث عن علل الطعن في الحارث التحذير من أخطاء النا بلسي في تعبير رؤيا فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فضايل النبي في القرآن وممه النفجات الإلهية في الصلاة على خير البرية عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسي عليه السلام تعليق على كتاب الإكليل في شرح خليل للعلامة الأمير إنحاف ذوى الهمم العلية في شرح العشماوية الرد المحكم المتين على كتناب الفول المبين خواطر دينمة سمير الصالحين تمام المنة بعيان الخصال الموجية للجنة جواهر الممان في تناسب سور الفرآن الاحاديث المخارة في الاخلاق والآداب المسمى الفرائب والوحدان بدع التفاسير

الأربعين حديثا الصديقية